

#### مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة

# البعد الديني الإسراع العربي الإسرائيلي

تأليف

ادد . محمد خليفة حسن

مدير مركز الدراسات الشرقية عامعة القاهرة

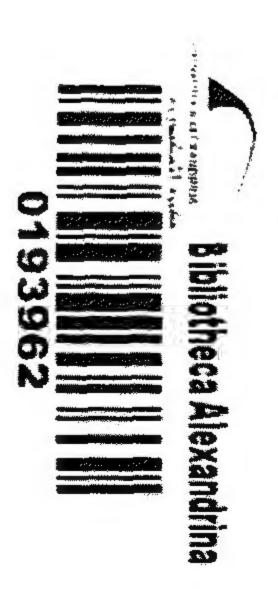

سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية

العدد ( ۸ ) 1999

### البعد الديني للصراع العربي الإسرائيلي

تأليف

ا.د . محمد خليفة حسن

مدير مركز الدراسات الشرقية

جامعة القاهرة

1999

SIBLIOTHECA ALEXANDRINA

سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية يصدرها مركز الدراسات الشرقية - جامعة القاهرة نحت إشرف ا.د/ محمد خليفة حسن تصدر هذه السلسلة تحت رعاية الحال خواهر الحال جواهر رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المركز

و التحق سعت التحق المعة نائب رئيس الجامعة ونائب رئيس إدارة المركز

#### للحتويات

| o     | علامة :                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ١     | القصل الأول : موقف الأصولية اليهودية من الإسلام         |
| ١٢    | للوقف اليهودي التقليدي تجاه الإسلام                     |
| ۱۵    | للوقف اليهودي الحديث من الإسلام                         |
| 11    | الصورة اليهودية للإسلام في الوقت الحالي                 |
|       | القصل الثاني : الأصولية اليهونية وتوظيف النصوص          |
| ۲a    | النينيـــة لخــنمـــة التطرف النينى                     |
|       | التطرف الإسرائيلي وتوظيف النصوص الدينية لتبرير الاحتلال |
| ۲٦    | والاسستسيطان والإبادة الشساملة                          |
| Y4    | التوظيف السياسي لنصوص البقرة الحمراء لخدمة التطرف       |
| ۴٠    | – أسطورة البقرة الحمراء وعلاقتها بإعادة بناء الهيكل     |
|       | القصل الثالث : تصاعد دور اليمين الديني اليهودي          |
| ٤٣    | للتطرف في الجـــيش الإســرائيلي                         |
| ٤٥    | لولاً: تجنيـــد الحـــريسيم                             |
| ٥٠    | ثانيًا : تجنيـد طلاب المساهد الدينيــة                  |
| ۰. ۲٥ | ثالثًا: تجنيد الفستيات التعينات                         |
| ٠. ٢٢ | الخطورة العامة لتصاعد دور للتدينين في الجيش الإسرائيلي  |
|       | كقصل الرابع : الصراع النيني العلماني في إسرائيل         |
| ٦٥    | والاره في العلمــــــــة السلمـــــــة                  |

| ٧٣             | الاختلاف حول شكل الحياة الاجتماعية                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ٧٦             | مطالب اليــهــود المتــدينين                              |
| γλ             | مــــالـة من هـو الـيـــهـــودي ٢                         |
| V4             | للوقف من الحسدالة والمعساصسرة                             |
| AY             | القيصل الخيامس : وضع القيدس في الصيراع الديدي             |
| ۸۹             | سياسة حكومة الليكود تجاه القدس                            |
| ٩٠             | وســائل تهــوید الـقــدس                                  |
|                | الاحتمالات للستقبلية حتي عام ٢٠٠٠                         |
| ٩٤             | وتأثيـرها علي العـمليــة السلمــيــة                      |
| 44             | انتــــفـــاضـــــة الـقـــدس                             |
| ١٠٠            | حــــرب الـقــــدس                                        |
| تجاه القدس ١٠٦ | ملاحظات عامة علي طبيعة السياسة الإسرائيلية                |
| ١١٩            | القصل السابس : التفكيـر الألفي وأثره علي العملية السلمـية |
| ١٢٢            | الاختلاف بين اليهود والسيرحيين في فهم الألفية .           |
| لسيحيةا ١٢٥    | تأثير بداية الألفية الثالثة علي العلاقات اليهودية ا       |
| ۱۳۳            | ردود فعل إسـراثيلية                                       |
| ١٣٩            | موقف نيتانياهو في ضوء التفكير الألفي                      |
| 1 £ £          | أثر التفكير الألفي علي المسيرة السلمية                    |
| 10             | الألفـــيـــة درامــا كـــبــرى                           |
| ٠٥٦            | دولة فلسطين في إطار التفكير الألفي                        |
| ١٦٣            | الحواشي وللراجع:                                          |

لاثنك في أن مشكلة الصراع العربي - الإسرائيلي قد غلب عليها خسلال العقود الأخيرة الطابع العبياسي العسكري ، وذلك على حساب عسدة أبعساد أخرى مهمة مثل الأبعاد الدينية والثقافية والاقتصادية ، وكسان هذا أمسرا طبيعيا في فترة كانت الكلمة فيها للمياسة والدبلوماسية في معظم الأحيان ، وللحرب في بعض الأحيان الأخرى ، وقد شهدت المنطقة عددا من الحسروب الكبري والصغرى كان آخرها حرب اكتوبر المجيدة ١٩٧٣ والتسى وصفت بأنها آخر الحروب ، وقد دخلت المنطقة بعدها في مرحلة جديسدة تمامسا ، وهي مرحلة المفاوضات من أجل تحقيق السلام.

وخلال هذه المرحلة الجديدة بدأت تظهر بعض الأبعاد الأخرى للصسراع من بينها البعد الاقتصادى والذى لم يكن له وجسود مسابق فسى المرحلسة السياسية والعسكرية وذلك لأن القرار المياسي العربي اعتمد على المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ونقذها بشكل قوى وحاسم حتى قيسام حسرب أكتوبسر ١٩٧٣م.

ومع الدخول في مفاوضات السلام ظهرت الورقة الاقتصادية للاتفساف حول المشاكل السياسية المعلقة والنظر إلى الاقتصاد على أنه يمثل الطريسق الحقيقي لتحقيق السلام ، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد عدد من المؤتمرات الاقتصادية التي تجمع شعوب المنطقسة مسن أجل تحقيسق التعاون الاقتصادي بينها وقيل أن يتم حل المشاكل السياسسية عسن طريسق المفاوضات.

ولأن هذا الوضع لم يكن منطقيا فقد رفضته معظهم شمعوب الشمرق الأوسط، وسقطت كل المؤتمرات الاقتصادية وكان آخرها مؤتمر قطر، ولم تنجح هذه المؤتمرات بسبب اليقظة العربية والمصرية على وجسه التحديسد والتي أدركت مبكرا أن التعاون الاقتصادي هو بمثابة تطبيع سياسي يحقسق لإسرائيل مكاسب سياسية واقتصادية على حساب حل المشاكل الحقيقية مسع العرب والفلسطينيين ، وظهرت مشروعات اقتصادية روجت لسها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، وأهمها مشروع السبوق الشبرق أوسبطية وهدفه دمج إسرائيل في المنطقة دمجا اقتصاديا ، وتمكينها من تحقيق هيمنه اقتصادية بفضل امكانياتها الصناعية والتكنولوجية المتقدمة ، وتحويل الشرق الأوسط إلى سوق للمنتج الإسرائيلي والانتقال من مرحلسة التفسوق العسكرى في وقت الحرب إلى التفوق الاقتصادى في وقت السسلم والحسرب معا، ووضع كل من شمعون بيريز وينيامين نينانياهو مشروعا اقتصاديسا للمنطقة يحمل في طياته كل أشكال الهيمنة الاقتصادية فضللا علن الأبعاد الثقافية لهذه المشروعات بما تحققه لإسرائيل من اختراق ثقسافي وتحقيب مايسمى بثقافة السلام ووضع نهاية لما يسمى بثقافة الصراع فسسى الوقس الذى تظل فيه المشاكل السياسية بدون علاج حقيقى.

وفى هذا الكتاب معالجة للبعد الدينى للصراع العربى الإسرائيلى ، وهـو بعد خطير ومهم فى الصراع فى الشرق الأوسط وهو على الرغم من أنه بعد قديم لكنه لم يظهر إلا بعد الدخول فى مرحلة المقاوضات وماأتت بــه مسن حالة سلم نسبية ، ونهاية للحروب أدت إلى بروز هذا البعد الدينى وبخاصـة على المساحة الإسرائيلية التى تزخر الآن بكل أشكال الصراع الدينى والتـــى

سيكون لها تأثيرها الكبير على مجريات الأمور ، وعلى مستقبل العملية السلمية.

ومن أهم الموضوعات الدينية التي يعالجها هذا الكتاب موقف الأصولية اليهودية من العرب والإسلام ، وهو موقف ثابت لايتغير لأنه ينطلسق مسن موقف يهودى تقليدى مرتبط يخلفية دينية تاريخية في علاقة اليهود بالأديان عموما ، وبالإسلام تحديدا ، وقد تطور إلى جانب هسذا الموقف اليهودى التقليدى موقف يهودى حديث ومعاصر يتصف أيضا بالسلبية تجاه العرب والمسلمين ، وقد ساهم فسى تطويسره المستشرقون اليهود والصهاينة والمستشرقون الإسرائيليون ، وقد تبنى هذا الموقف الجديسد فكسرة ربط والمستشرقون الإسرائيليون ، وترويج فكرة أن الإسلام بمثل خطرا على العسالم العربى ، وحضارة الإسلام تمثل خطرا وتهديدا للحضارة الغربية وذلك فسى أكبر عملية تشويه للإسلام وحضارته في التاريخ.

ويناقش الكتاب مشكلة الأصولية اليهودية وتوظيفها للنصوص الدينيسة المقدسة في الديانة اليهودية كتبرير للتطرف الديني والعنف والعدوان ، وقد تمت الإشارة إلى عدة نصوص دينية توراتيسة تسم استخدامها بواسطة الأصولية اليهودية لتبرير أعمال الاحتلال والاستيطان والإبادة الشاملة وعلى أساس من فكر قومي عنصري متطرف وموقف تجاه الأرض يستمد أصولسه من نصوص توراتية تم من خلالها تفسير العهد مع الرب تفسيرا قوميا على أنه وعد بالأرض وتبنى الأحزاب الدينية المتطرفسة فكسرة أرض إسسرائيل التوراتية وتشجيع الاستيطان والتوسع ، ومن أهم الأمثلة على توظيف هده النصوص ماثار مؤخرا من استخدام لنصوص البقرة الحمراء فسي التسوراة

وتوظيفها في سبيل إعادة بناء الهيكل ودعم سياسة النظرف الساعية إلى تدمير المسجد الأقصى وبناء مايسمي بالهيكل الثالث مكانه.

ويتناول الموضوع الدينى الثالث ظاهرة تصاعد دور اليميان الدينسى اليهودى المنظرف في الجيش الإسرائيلي ، وذلك من خلال تجنيد الحريديا وهم اليهود المتشددون دينيا ، وتوضيح خطورة تجنيد الحريديا بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي من ناحية وبالنسبة للعملية السلمية والعلاقة مع العرب والفلسطينيين من ناحية أخرى.

وتتضح خطورة الحريديم فى عدم التزامهم بالقانون وميلهم إلى العنف والعدوان ، وعدم خضوعهم لغير المرجعية الدينية الخاصة بهم ، وعدم قدرة الحاخامات والقيادات العسكرية على السيطرة عليهم ، ووجودهم فسل الجيش مهدد للعملية السلمية بسبب رفضهم الأيدولوجى للسلم باعتباره مؤديا إلى وقف الاستيطان وبالتالى فهو عقبه أساسية فى طريسق تحقيق أرض إسرائيل التوراتية.

وبالإضافة إلى تجنيد الحريديم هناك ظاهرة تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية ، وتجنيد الفتيات المتدينات الأمر الذي يسؤدي السي تصاعد دور اليمين الديني المتطرف في الجيش وتوجيه الجيش لخدمة أهداف هذا اليمين الديني وأيديولوجيته المتطرفة في عدائها للعرب والفلسطينيين.

أما القضية الدينية الرابعة التي يعالجها هذا الكتاب فهي قضية الصواع الديني العلماني في إسرائيل وتأثيرها في العملية السلمية . ويوصف هذا

الصراع بأنه حرب ثقافية دائرة داخل المجتمع الاسرائيلي وهي أشد خطسورة من الحرب مع العرب والفلسطينيين ، ولذلك فهي مهددة لاستقرار إسسرائيل من ناحية ، ومهددة للسلام من ناحية أخرى.

ويناقش هذا البحث تاريخ نشأة الصراع الدينى العلمانى ، وتطوره فسى الفترة الأخيرة ، واتعكاساته السلبية على المجتمع الاسرائيلى حيث أصبــــــــــ المجتمع المتدين أشبه بدولة داخل إسرائيل العلمانية.

والموضوع الخامس في هذه الدراسة يتناول وضع القدس في الصراع الدينى ، والأبعاد الدينية لقضية القدس باعتبارها قضية مستقلة داخل إطار الصراع العربى الإسرائيلى . والصراع على القدس صراع سياسى كما أنسه صراع دينى . وتسعى إسرائيل إلى إكمال تهويد القدس قبل الدخول في المفاوضات السياسية الخاصة بها ، ويتهويد المدينة ستتحول القضية السي قضية دينية في المقام الأول سيكون الصراع فيها ليسس بيسن إسرائيليين وعرب ولكن بين يهود ومسلمين وذلك بسبب قداسة المدينة عند المسلمين ومكانتها الدينية الخاصة عندهم . ويتناول المقال مستقبل الصراع حول القدس وإمكانية قيام انتفاضة فلسطينية بل وربما حرب عربيسة إسرائيلية بسبب القدس . والخلاف الحاد حولها في نهاية مسار المفاوضات قد يكون مدمرا للعملية السلمية ومقوضا لكل ما تم الوصول اليه على المسارين السورى والأردنى ، وما سيتم الوصول اليه على المسارين السورى واللبناني فضلا عن المسار القلسطيني ، ويخاصة مع الإصرار اليسهودى واللبناني على اعتبار القدس عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل.

## الفصل الأول موقف الأصولية اليهودية من الإسلام

يتراوح الموقف اليهودى من الاسلام بين السلبية والايجابية. فهناك موقف يهودى تقليدى سلبى عام مرتبط بخلفية تاريخية دينية فسى علاقسة اليهودية بالأديان على وجه العموم وبالإسلام على وجه التحديد. وقد تطور إلى جانب هذا الموقف التقليدى السلبى موقف يهودى حديث ومعاصر ساهم المستشرقون اليهود والصهاينة والإسرائيليون فى تطويره ، وهو امتداد للموقف التقليدى السلبى مع التركيز على بعض الأمور المعاصرة التى الشطور أضاف أبعادا جديدة لم تكن موجودة فى ماضى هذه العلاقات ومنها البعد الخاص بالربط بين الإسلام والعنف والإرهاب والربط بين الإسلام والعنف والإرهاب والربط بين الإسلام والعنف البديد للخاص بالربط بين الإسلام والعنف والإرهاب والربط بين الإسلام التهودية المعاصرة وظاهرة "الأصولية" الدينية ، وأيضا النظر إلى الإسلام على أنه يمثل التهديد الجديد للحضارة الغربية ، ووصفه فى كثير من الكتابات اليهودية المعاصرة بأنه العدو الجديد للغرب وللحضارة الغربية.

وإلى جانب هذا الموقف اليهودى العلبى من الإسسلام قديما وحديثا تطور موقف يهودى آخر يمكن وصفه بالإيجابية لأنه موقف يحترم الإسسلام كدين ، ويعترف بدوره فى الحضارة الإنمسانية ، بسل ويقتدى بالإسلام وحضارته فى تطوير اليهودية والارتقاء بها. وللأسسف الشديد أن هذا الاتجاه أو الموقف الإيجابي حاولت الصهيونية الحديثة طمسسه وتشويهه والتعتيم عليه الأمر الذى أدى فى النهاية الى قطع الصلة التاريخية والدينية والحضارية بين الإسلام واليهودية. وقد نجحت الصهيونية فسى لإفساد

العلاقات الإيجابية بين العرب واليسهود عبر التاريخ وحولت الإمسلام والمسلمين الى أعداء لليهودية ولليهود، بل وإلى أعداء للغرب وحضارته.

#### الموقف اليهودي التقليدي تجاه الإسلام:

يتحكم فى هذا الموقف اليهودى التقليدى السلبى تجاه الإسلام أمران: الأول: يختص بطبيعة العلاقة بين اليهود والأديان الأخرى، وما تمخصص عن هذه العلاقة من توتر فى علاقة اليهود بغير اليهود.

والثانى: يختص بالخلفية التاريخية والدينية المرتبطة بظهور الإملام وتطور موقف يهودى تقليدى سلبى من الإسلام . أمسا الأمسر الأول فهو يرتبط بخصوصية اليهودية كديانة ، وكونها ديانة خاصة لجماعة خاصة ، لها الهها الخاص بها والذى ارتبطت به فى رباط عضوى من خلال عهد مقطوع بينه وبين جماعته . وهو عهد مشروط بتخصيص العبادة لهذا الإله الواحسد من بين كل الآلهة الأخرى (بما يعنى الاعتراف الضمنى بتعدد الآلهة) وتعهد الإله الواحد بحماية جماعته ، ورعايتها ، ومحاربة أعدائها ، وأصبح هسذا العهد عهدا قوميا يربط الإله بالجماعة والجماعة بالإله . وتطور عن عقيد العهد عقيدة الاختيار الإلهى ، واعتبار العهد جامعا لليهود مانعا لغيرهم . وقد نتج عن هذا تقسيم للبشرية إلى يهود وغير يهود ، يطلق عليهم "الأغيار أو الأجانب" أو "الجوييم" أو "الأدناس" في مقسابل اعتبار اليهود الأطهار أصحاب الدم النقى (١).

وهذا التصنيف للبشرية تصنيف عرقى مبنى على أساس مسن تفسير عنصرى لمفاهيم الاختيار الإلهى والعهد والخلاص . ونتيجة لهذا الموقسف من البشرية فرضت اليهودية العزلة على اليهود وعدم التعسامل مسع غسير اليهودى ، وتطور شكل للحياة اليهودية يقوم على أساس من حيساة العزلسة

وعدم الاندماج والجيتوية التى عززت كراهية اليهود للأغيسار ، وولدت عندهم الشعور بالتميز الدينى ، والذى تحول إلى تميز عرقى عنصسرى أدى إلى تطور الموقف السلبى العام من البشرية ككل.

أما الأمر الثانى فيتعلق بالخلفية التاريخية والدينيسة لظهور الإسسلام وتطور موقف يهودى سلبى من الدين الجديد . فقد ظهر الإسلام ثم انتشسر في منطقة الشرق الأدنى القديم ، وهى منطقة مسيحية تحولت إلى الاسسلام وأصبحت تابعة للعالم الاسلامي بعد أن كسانت تابعة للعالم المسسيحي ، وأصبحت الأقليات اليهودية في فلسطين والعراق ومصر والشمال الأفريقسي وفارس وغيرها تابعة للحكومة الاسلامية . هذا الوضع التاريخي الديني أشار كراهية اليهود للإسلام وبخاصة بعد أن اكتشفوا أن الديسن الاسلامي ديسن منافس لليهودية والمسيحية وليس مجرد قوة سياسية وعسكرية ، ولكنه في المقام الأول قوة دينية غالبة وذات سيادة ، وقادرة على احتسواء اليسهود والمسيحيين تحت سلطانها السياسي والديني مع إيمان راسخ بحرية التديسن والعبادة على أساس من تسامح ديني أصيل مع "أهل الكتاب" الذين أصبحسوا أهل ذمة" في الإسلام.

هذا الموقف التاريخى الدينى طور موقفا يهوديا سسلبيا تجاه الديسن الإسلامى ، وسرعان ما انعكس هذا الموقف فى عملية جدل دينى مسموح به فى ظل حضارة إسلامية تؤمن بحرية التدين والتعبير وتاخذ بالحوار الدينى وتشجعه استنادا إلى الاعتقاد الراسخ فى عقلانية الإسسلام وقدرت على الحوار والجدل مع اليهودية والمسيحية . وقد تطورت رؤيسة فكرية دينية سلبية تجاه الإسلام حيث اعتبر اليهود الإسلام دينا متأثرا باليهوديسة وصادرا عنها بعد ملاحظة وجوه التشابه الواضحة بين دينهم والإسلام ، فتم

تطوير نظرية الأصل اليهودى للإسلام (٢) ، وهى نظرية اعتمدت على التشابه الظاهرى دون التعمق فى حقيقة الإسلام وجوهره ودون إعطاء اعتبار للنقد الإسلامى لليهودية وللنظرية الإسلامية الخاصة بتحريف اليهودية وتحريف توراتها وكتبها المقدسة ، وخروجها على التوحيد الصحيح من خلال الاعتقاد فى خصوصية الإله وخصوصية علاقته بجماعة الأمر الذى أدى إلى الاعتراف بتعدد الآلهة ووجود آلهة أخرى للشعوب الأخرى ، وتخصيص الإله الواحد لإسرائيل فأصبح يسمى "إله إسرائيل".

وتمتد هذه النظرة اليهودية التقليدية السلبية إلى القرآن الكريم فتعتبره كتابا إنسانيا كتبه محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه استمد مادته من التوراة والتلمود وغيرها من المصادر اليهودية المقدسة صارفين النظر عن النقد القرآنى للتوراة والديانة اليهودية ولليهود وللأخلاقيات اليهودية . وذهب بعض علماء اليهود إلى عتبار الإسلام مجرد فرقة يهودية منشهة ، أو هرطقة من الهرطقات الكثيرة المنيثقة من اليهودية ، أو غير ذلك موسائل احتواء الإسلام داخل اليهودية ، واعتباره انحرافا عن اليهوديسة وخروجا عليها.

أدى هذا الموقف التاريخى والدينى إلى نشأة المنات من الشبه اليهودية حول الاسلام طورها قديما علماء اليهودية فى جدلهم ضد الإسلام ودفاعهم عن اليهودية . واستعان بها المستشرقون اليهود في العصر الحديث لمواصلة الهجوم على الإسلام ، وتقويض أصالته كدين مستقل عن اليهودية ، ومحاولة ربطه باليهودية على مستوى العقيدة والشريعة . وقد طور اليهود عملية اختراق دينى وفكرى للإسلام تمخضت قديما عن ظهور

جسم غريب في بعض كتب التفسير القرآني وكتب التاريخ الإسلامي . وعرف هذا الجسم الغريب اصطلاحا بإسم "الإسرائيليات" . وهسو مصطلح يشير إلى المادة والأفكار الإسرائيلية التي تسريت إلى بعض كتب التفسير والتاريخ قديما (٣) . وهكذا تطورت رؤية يهودية تقليديسة سلبية تجاد الإسلام تعتبره دينا مأخوذا عن اليهودية وليس أصيلا ، وصلته باليهوديسة صلة البنت بالأم ، وأنه بمثابة فرقة يهودية دينية . وهو عند بعضهم ديسن تلفيقي بمعنى أنه لفق بعض العقائد والمفاهيم الدينية الموجودة فسى عدة أديان سابقة وكون منها دينا جديدا . واعتبر الإسلام – رغم هذا التلفيسق – دينا منافسا لليهودية وخطرا عليها ، وبخاصة لأنه يملك رؤية نقدية متكاملة لليهودية وللدياتات التوحيدية السابقة عليه . وبهذا يصبح الاسلام دينا معاديا يجب تطوير الهجوم ضده من أجل تقويضه . واتخذ هذا الهجوم شكل الشبهات التي تثار حوله للتقليل من شأنه ولصد اليهود عنه وإبعادهم عسن تأثيره ، ومنع التحول اليهودي إليه.

#### الموقف اليهودي الحديث من الإسلام:

يعتبر الموقف اليهودى الحديث من الإسلام امتدادا وتطويرا للموقد التقليدى السلبى . فالموقف الدينى اليهودى القديم لم يتغير على الرغم مسن استقرار العلاقات اليهودية الإسلامية في العصر الوسيط ، وعلى الرغم أيضا من الاستفادة التي حققها اليهود من الإسلام دينا وحضارة (٤).

وقد تأثر الموقف اليهودى الحديث من الإسلام بعدة عوامسل مهمة ساهمت في تطوير الموقف الغربي عموما والموقف اليهودى علسى وجه الخصوص . ومن أهم هذه العوامل:

١ - ظهور العلمانية وانتشار الإلحاد في الغرب منف عصر النهضة الأوربية ولعوامل أوربية داخلية ، منها ما يتعلسق بالصراع بين الدين والدولة ، أو ما يسمى بالصراع بين البابوية والإمبراطورية، أو السلطة الدينية والسلطة الدنيوية . وقد انتهى هذا الصراع لصالح الفصل بين السلطتين وانتصار العقل ، والفصل بين العلسم والدين ، واعتبار العقل المصدر الأول والأساسي للمعرفة . ونظـرا لعدم قدرة اليهودية والمسيحية على الوقوف أمام التحدى العقلي وخضوع الدين في النهاية للتحليل والنقد العقلي انتشـرت موجـة العلمانية ، ونتج عنها موقف سلبي رافض للدين عموما أو على الأقل فصل بينه وبين الحياة ، واعتبر الدين أمرا شخصيا ومجرد عبادة ليس لها دور في تشكيل الحياة الإنسانية العامة . ونظرا لأن الاسلام كان بعيدا عن هذا التطور الخاص بالفكر الديني في الغسرب ولأنه أحدث توازنا بين الدين والدنيا فقد أصبح الإسلام موضوعا للرفض الغربي وعدم القبول ، بل واعتبر صــورة للتخلف عن التطور العقلى الذي أصاب الغرب بعد أن ابتعد عن الدين ، ووصل الأمر إلى حد اعتبار الدين سبب تخلف المسلمين العلمي في العصس الحديث . وهي جميعا إسقاطات باطلة للوضع الغربي علسي العسالم الإسلامي دون مراعاة لاختلف العالمين بعد انتشار العلمانية الغربية الرافضة للدين . هذا الرفض الغربي للدين امتد الى رفيض الإسلام واعتباره خطرا على العلمانية الغربية وحضارتها اللادينية.

۲ - ظهور الشيوعية في الغرب وعلى وجه الخصوص في شرق أوروبا، وانتشار الفكر الشيوعي والاشتراكي في البلدان الأوربية

منذ مطلع القرن العشرين . وتشترك الشيوعية والاشستراكية مسع العلمانية في رفض الدين ، وبهذا أضيف إلى الفكر الديني في الغرب جناح جديد رافض للدين . وقد تطرف في موقفه الرافض للدين إلى درجة عدم قبول مبدأ الفصل بين الدين والدولة من منطلق الرفض التام للدين الذي اعتبر "أفيون الشعوب" . ولاشك في أن يهود أوربا لعبوا دورا عظيما في تطوير العلمانيسة والشيوعية والاشستراكية والإلحاد وغيرها من المذاهب الرافضة للدين ، وانضموا إلى الغرب في رؤيته العامة الرافضة للإسلام كدين في ظل انتصار العلمانيسة والإلحاد ، والساعية إلى فرض العلمانية والشيوعية على العالم الإسلامي.

٣ - ظهور الصهيونية في منتصف القسرن التاسع عشر الميلادي كمشروع قومي يهودي يسعى إلى إنشاء ما يسمى بالوطن القومسي لليهود ، ونجاح الحركة الصهيونية بعد قرن من ظهورها في تحقيق هدفها بعد عملية توظيف للجهود اليهودية وممارسة للضغوط على الدول الأوربية والولايات المتحدة الامريكية ، واسستخدام سياسة الإرهاب والعنف من خلال العصابات الصهيونية لحمل اليهود على الهجرة إلى فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل على الأرض العربية الإسلامية . وقد تم استغلال الدين اليسهودي استغلالا صهيونيا لإشعال الحماس القومي اليهودي ، ولإعطاء المشروع الصهيوني في فلسطين العربية المسلمة صبغة دينية (٥).

ومما لاشك فيه أن هذا الاستغلال الصهيونى للدين أدى السسى زيادة حدة الكراهية للإسلام والمسلمين ، وأضيف بعد دينى للصراع السياسى فى منطقة الشرق الأوسط وبخاصة لدى الأطراف اليهودية اليمينية المتشددة دينيا والتى آمنت بفكرة الأرض التوراتية "أرض إسرائيل" الممتدة من الفرات إلى النيل حسب المقهوم التوراتي (٦).

وقد امتد الصراع في الشرق الاوسط بعد قيام إسرائيل ودخلت المنطقة في عدة حروب كبيرة ازداد فيها الموقف اليهودي عداوة ضد الإسلام رغم أن الصراع في الشرق الاوسط ظل صراعا سياسيا عسكريا . والسبب في ذلك هو استغلال الصهيونية للدين اليهودي والتلاعب بالمشاعر الدينية اليهودية ، وتصوير الصهيونية نفسها في صورة الحركة المحققة للخلاص اليهودي.

تطور الأصوليات الدينية المعاصرة ومن أهمها الأصولية اليهوديــة والمسيحية التى اعتمدت العنف والإرهاب والتطرف كوسائل لتحقيق الأهداف السياسية . وللأصولية اليهودية والمسيحية الغربيـــة دور كبير فى تقوية مشاعر الكراهية للإسلام والمسلمين . وقــد التقـت الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية على هدف واحــد هــو جمع الشتات اليهودى فى فلسطين تحقيقا لمزاعم دينية عقيدية عند الأصولية المسيحية ، وأهمها الزعم بأن أحد شروط القدوم التــانى للمسيح عليه السلام هو تحقيق جمع الشتات اليهودى فى فلسطين. وهو زعم دينى استغلالا جيدا لتحقيق هدفيــن أساســين : الأول الصهيونى الدينى استغلالا جيدا لتحقيق هدفيــن أساســين : الأول

جمع اليهود في فلسطين وإنشاء الدولة اليهودية فيسها ، والتاني زيادة حدة الكراهية الدينية للإسسلام عنسد اليهود والمسيحيين الغربيين على السواء.

#### الصورة اليهودية للإسلام في الوقت الحالى:

نتيجة لهذه العوامل السابقة الذكر تطورت صورة يهوديسة معساصرة عسن الإسلام نجح اليهود والصهاينة في نشرها في الغرب مستغلين وسائل الإعلام الغربية ، ويمكن تلخيص هذه الصورة فيما يلي:

#### ١ - الإسلام دين العنف والإرهاب:

هذه إحدى الصور الخاطئة المعاصرة التي طورها الإعلام الصهيوني عن الإسلام حيث ربط الإرهاب والعنف بالإسلام في محاولة حديثة لتشويه صورة الإسلام في الغرب ، وتوظيف الدوائسر السياسية والعسكرية في الغرب لمواجهة الإسلام ومحاربته كمصدر للإرهلب. وقد نجحت الصهيونية في تحديد موقف الغرب من الإسسلام على أساس من هذه الصورة الخاطئة ، وتسم تصنيف بعض البلاد الإسلامية كبلاد داعمة للإرهاب ومشجعة له.

وهذا الربط بين الاسلام والارهاب ربط مقصود من أجل توجيه السياسات الغربية ضد العالم الاسلامى ، وذلك علسى الرغسم مسن الحقائق التالية:

- أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية وعلى الرغم من وجسود حركات دينية تمارس الإرهاب فإن أحدا لم يربط المسيحية بالارهاب أو اليهودية بالإرهاب باعتبار أن الأديان عموما تسعى إلى تحقيق سعادة البشرية وتحاول تحقيق الصلة بين الإنسان والله . ومن ثم فلاتوجد علاقة للأديان بأية وسائل عنف أو إكراه أو إرهاب لأن هذه الوسائل ضد المبادىء الدينية الصحيحة . الإسلام فقط تم ربطه بالإرهاب من بين كل الأديان وذلك من أجل حمل الغرب على الدخول في مواجهة سياسية وعسكرية ضد المسلمين ، ورغبة في تشويه الدين الاسلامي ومقاومة نفوذه في العالم.
- ب أن المقاومة الفلسطينية والنبانية والعربية عموما ضد الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاستيطان والتهويد ليست عمليات إرهابية كما يصورها الصهاينة في مغالطة واضحة وصريحة وقلب للموازين والمباديء ، وتحويا المقاومة الشرعية للمحتل والمستوطن إلى إرهاب.
- أن الإرهاب الموجود على الساحة مرتبط بجماعات تدعيي الانتماء إلى الإسلام وتسمى نفسها "حركات إسلامية" بينميا هي مستغلة للإسلام كدين في سبيل تحقيق مطامع سياسية لاصلة لها بالدين . وهي تفعل مافعلته الصهيونية من قبيل ولازالت تفعله من استغلال للدين اليهودي مين أجبل تحقيق أهداف سياسية . والمحثل لطبيعة هيذه الجماعيات الإسلامية يلاحظ جهلا حقيقيا بالدين الإسلامي ، وخروجيا واضحا على مباديء الدين الإسلامي وبخاصة في مسيائل واضحا على مباديء الدين الإسلامي وبخاصة في مسيائل

تكفير المسلمين والمجتمعات الاسلامية ، والعداء الصريـــح لأهل الأديان الأخــرى وبخاصــة لليــهود والمسيحيين ، واللجوء إلى العنف والإرهاب كسياسة أو كمبدأ استراتيجى، وعدم الاعتراف بالتعدديــة الدينيــة والحزبيــة ، وغيـاب التسامح ومعاداة الديموقراطية.

د - أن السلام هو جوهر الإسلام كدين ، ولايمكن أن يتحول هذا الجوهر إلى النقيض ، فيصبح الإسلام مرادف اللارهاب والعنف ، وترويع الآمنين ، ومعاداة أهل الأدبان الأخرى.

#### ٢ - ربط التخلف بالإسلام:

هذه هى الصورة الثانية الخاطئة فى المفهوم اليهودى والغربى عن الإسلام، وهو استنتاج ساذج توصل إليه الغرب من خلال وسائل الإعلام اليهودى المغرض حيث اعتبر الغرب متقدما بسبب انفصاله عن الدين بل ويفضل رفضه للدين، واعتبر الشرق متخلف بسبب تمسكه بالدين والأخلاق.

والحقيقة المعروفة أن الاسلام ليس له علاقة بتخلف المسلمين العلمى. وأن السبب الرئيسى فى تخلف المسلمين علميا هو الاستعمار الحديث السذى أخضع بلاد العالم الإسلامى لفترات متفاوتة خلال القرنيسن التاسع عسر والعشرين، واستغل موارد العالم الاسلامى لمصالحه الاستعمارية. وبالإضافة إلى الاستعمار تسببت سياسة احتكار التكنولوجيا التى يمارسها الغرب ضد العالم الثالث إلى تخلف المسلمين وغيرهم على المستوى العلمى التكنولوجي.

وهناك دليل تاريخى على أن الإسلام يحض على التقدم العلمى وهدو أن علم الغرب الحديث وحضارته بنى على أسس من علم علم المسلمين قبل عصر النهضة الأوربية ، والتى ترجمت إلى اللغات الأوروبية مسن اللغة العربية ، وأصبحت أساسا للنهضة الأوروبية وللتقدم العلمى الغربى المستمر حتى الآن ، وفي هذا دليل واضح على أن الدين الإسلامي ليس ضد العلم وعلى أن الاين الإسلام لين المعلم والحضارة ، وهذا باعتراف بعض المنصفين من علماء الغرب (٧).

#### ٣ - اعتبار الإسلام مهددا للغرب وحضارته:

إن ربط الإسلام بالارهاب واعتباره سببا للتخلف الحضارى أدى إلى تطوير نظرية غربية جديدة فى علاقة الغرب بالإسلام ، وهسى أن الإسلام يمثل تهديدا للغرب والحضارة الغربية وتهديدا للديمقوقراطية إلى آخر هذه المغالطات والافتراءات ضد الاسلام . ولاشك فى أن الصهيونية المعساصرة مسئولة عن هذه الصورة الأخيرة مسئولية مباشرة فهى التى ربطت الإسلام بالإرهاب والعنف "الأصولية" لكى تصل إلى هذه النتيجة الخطيرة وهى أن الإسلام مهدد للحضارة الغربية ، بمعنى أن الإسلام ليس إلا يربرية مطلقة تقف فى وجه الغرب المتحضر المتنور . وقد تطورت نظريات فرعية فى ظل هذه النظرية الكبرى منها نظرية صراع الحضارات ، ونظرية العدو الجديد بعد سقوط الشيوعية كعدو أساسى تمحور حوله الصراع القديم ، وأن الغرب الآن يدخل فى صراع جديد مع عدو جديد هو الإسسلام الذى يمثل الخر الجديد على الغرب وحضارته بعد سقوط الشيوعية (٨).

ولامنك في أن هذا التطور الأخير لموقف الغرب من الإسلام بتأثير شديد من الإعلام الصهيوني قد أدى إلى توتر لامثيل له في العلاقيات الغربية الإسلامية على وجه الخصوص. الإسلامية على وجه الخصوص. والحقيقة أن هذه الصور التي قدمناها هي التي تتحكم الآن في تشكيل علاقة الغرب بالإسلام والمسلمين ويجب أن نشير في النهاية إلى أن الصهاينة وظفوا الاستشراق الحديث والمعاصر بكل إمكاناته العلمية وبكيل سيلطاته التنفيذية للوصول بالعلاقات الغربية الإسلامية إلى هذا الحيد مين التوتير والعداء والكراهية للمسلمين.

# الفصل الثاني الأصولية البهودية وتوظيف النصوص الدينية لخدمة التطرف الديني

يرتبط التطرف الإسرائيلي عادة بالأصولية الدينية اليهودية وباليمين الديني المتطرف ، وبالصهيونية الدينية على وجه العموم ، وتنتهج هذه الاتجاهات الدينية سياسة العنف تجاه منافسيها في الداخل وبطبيعة ، الحال تجاه الفلسطينين والعرب عموما.

ففى الداخل تعتبر حادثة اغتيال اسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل السابق علامة فارقة فى تاريخ المجتمع الإسرائيلى ، وفاصلا بين عصريسن فى التاريخ الإسرائيلى المعاصر (٩) فهى مؤشر قوى إلى تطور قوة اليميسن الدينى المتطرف الذى يتصف بالعنف والعدوانية ليس فقط فى علاقتة بالعرب ولكن أيضا بالنسبة لسياستة الداخلية فهو مستعد للدخول فى صراع سياسسى مسلح ضد بقية الاتجاهات الاسرائيلية من أجل تنفيذ سياسته . ويمثل مقتل رابين أول عملية لجوء إلى القوة والعنف لتصفية صراع داخلى بين اليميسن الدينى المتطرف والرافض للسلام وبين الاتجاهات السياسية التى اضطرت الي أن تتخذ موقفا مؤيدا أو متعاطفا مع السلام تحت تأثير الضغوط الداخلية والخارجية . ولاشك فى أن تنامى القوة المتطرفة داخل إسرائيل هـو أكسير تهديد يواجه العملية السلمية ، وأصحابها مصدر تهديد مستمر للجماعات المنادية بالسلام . وقد أدى تنامى هذه القوة إلى تهديد السلام وبخاصة بعـد مقتل رابين ، وتغير الأوضاع السياسية لصالح اليمين المتطرف ، وخضـوع

حكومة الليكود بزعامة نيتاتياهو لسلطة اليمين الدينى المتطرف في الداخسل والخارج.

وقد تحالف اليمين الدينى المتطرف فى الداخصل مع اليمين الدينى المتطرف بالخارج ، وقد مثل الحاخام مئير كاهاتا قبل مقتله قمة هذا التحالف ، وكان كاهانا الأب الروحى للتطرف داخل اسرائيل وخارجها . فهو مؤسس اليمين المتطرف فى الخارج ، وقد مارس الارهاب ضد الفلسطينيين بعد إقامته فى إسرائيل ، وأصبح ممولا ومخططا للعديد من العمليات الارهابية ضد العرب وبشكل مستقل أحيانا عن سلطة الدولة ، وقد أدى مقتله إلى زيادة حدة التطرف والعنف داخل إسرائيل.

### أولا: النطرف الإسرائيلي وتوظيف النصوص الدينية لتبرير الاحتلال والاستيطان والإبادة الشاملة:

تقوم رؤية اليمين الدينى المتطرف فى إسرائيل على أساس من فكر قومسى وموقف تجاه الأرض يستمد أصوله من التوراة وغيرها من النصوص الدينية . ويقوم هذا الفكر القومى على أساس من تفسير دينى قومى لمفهوم العهد المقطوع بين الرب وجماعة بنى إسرائيل بأنه عهد بالأرض ، الأمسر الذى أدى إلى تطور الثالوث المعروف بالرب والشعب والأرض ، ويقوم التحديد الجغرافي للأرض أيضا على أساس من التحديد التوراتي الذى وصف أرض العهد ، أو أرض الميعاد ، بأنها الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات.

وتتبنى الأحزاب اليمينية فى معظمها هذا الفهم وتفسر النصوص الدينية لصالح التأكيد على مايسمى بأرض إسرائيل التوراتية ، وتتبنى أيضا سياسة التوسع والاستيطان لأنها السياسة الوحيدة التى تؤدى إلى تحقيق فكرة "أرض إسرائيل" بحدودها التوراتية.

ويعتبر حزب المقدال (الحزب القومسى الدينسى) من أهم الأحراب الاسرائيلية التى تنادى بما يسمى "وحدة التوراة والشعب والأرض" ويتمسك بالمبدأ الأساسى للصهيونية الدينية وهو "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل في ضوء التوراة". وفي إطار هذه الأيدبولوجية المتطرفة يرفض حزب المفدال فكرة قيام الدولة الفلسطينية ، ولايعترف بأى "كيان أجنبي" بين نهر الأرود والبحر المتوسط ، ويعتبر القدس عاصمة أبدية لاسرائيل ، والاستيطان فيي كل أنحاء "أرض إسرائيل" هو أساس للسيطرة والأمين ، ويرفض عودة الأراضى العربية المحتلة إلى العرب ، ويشجع الاستيطان فيها ضمانا لعسدم عودتها (، ۱).

ولاشت في أن الأحزاب الدينية تلعب دورا مسهما في ازدياد سلطة الأصولية اليهودية وفي قدرتها على توجيه السياسة الإسرائيلية والزيادة من تطرفها ، وارتباط الأصولية اليهودية بالعنف سيؤدى إلى إذعان الحكومات الاسرائيلية لمطالبها والخضوع لتطرفها ضمانا لاستمرارها في الحكم ، وقد أشارت الانتخابات الأخيرة التي أتت بنيتاتياهو إلى الحكم إلى قسوة التيار الديني المتطرف وتأثيرة السياسي الكبير (١١).

والعودة إلى النصوص الدينية وتوظيفها لخدمة سياسة التطرف الإسرائيلي من الأمور المعتادة لدى اليمين الدينسي اليهودي المتطرف والذي تقوم فكرة "أرض إسرائيل" عنده على الأسس التوراتية كما سبق فالنصوص الدينية تستخدم في ثنايا السياسة للاستدلال توراتيا على مشروعية سياسة الاستيطان والتوسع لتحقيق فكرة "أرض إسرائيل" التوراتية . وعادة ماتستند هذه السياسة الإسرائيلية التوسعية على النصوص الدينية الواردة في سفر يشوع وفي سفر التكوين ، فنصوص سفر التكوين تتحدث عن العهد المعطى للأباء الإسرائيليين وهو عهد بالوفرة والكثرة وبالأرض واستيطانها من خلال سياسة الإرهاب والعنف وعمليات الابادة للسكان الأصليين . وهي سياسة تطبقها الصهيونية الدينية المتطرفة في إسرائيل منذ بداية الصراع وحتى الآن.

ومن أهم النصوص المستخدمة في هذا الخصوص لتبرير سياسة العنف والتطرف النص التالي من سفر يشوع.

"قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التى أنا معطيها لهم أى لبنى إسرائيل ، كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان هذا إلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخيمكم لايقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك ، كما كنت مع موسي أكون معك ... تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأبانهم أن أعطيهم" (١٢).

وتجد سياسة الإبادة نصوصا دينية كثيرة تشرعها وتبررها . فحسروب يشوع كلها اقترنت بعمليات إبادة كاملة لكل ماقابلها مسن بشسر وحيوان ونبات. والمبدأ الأساسى للاستيطان والإبادة الذي تقوم عليه سياسة التطرف الإسرائيلي يستمد أصوله من الأساس الذي أقره سفر التثنية والذي انعكس في سفرى بشوع والقضاة وغيرهما ، ونص هذا المبدأ يقول : "حين تقسترب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لسك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك ، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يسدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل مافي المدينة كل غنيمتها فاغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلسهك ، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هسؤلاء الأمسم هذا ، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فسلا تسستبق منها نسمة ما . بل تحرمها تحريما .." (١٣).

ولاشك في أن التطرف الإسرائيلي يطبق هذه المبادىء التوراتية بشكل حرفي ، وهو يستخدم نفس المبررات الدينية ونفس النصوص الدينية لكسى يعطى مصداقية لأفعاله وتبريرا لها ، ولكي يعطى مشروعية دينيسة مبنيسة على نصوص ، لأعمال الاحتلال والاستيطان والإبادة.

ثاتيا: التوظيف السياسي لنصوص البقرة الحمراء لخدمة التطرف:

والمثال الثانى المهم الذى اخترناه لتوضيح سياسة توظيف النصــوص الدينية ماتم مؤخرا بواسطة اليمين الديني المتطرف مـن اسـنخدام للنـص

التوراتي الخاص بالبقرة الحمراء لدعم سياسة التطرف الساعية إلى تدمير المسجد الأقصى وبناء مايسمي بالهيكل الثالث مكانه.

فقد ثارت في السنه الماضية إشاعات قوية في الأوساط الإسرائيلية واليهودية بظهور بقرة حمراء في قرية "كفر حسيديم" بالقرب من القدس ، وأن هذه البقرة لها مواصفات معينة واردة في التوراة ، وأنه سيتم الحفاظ على هذه البقرة الحمراء لفترة معينة ثم تذبح وتحرق ، ويستخدم رمادها في التطهير من نجاسة الموتى التي تمنع من دخول الحرم القدسي . ويتبني هذا الاعتقاد بعض الحركات الدينية اليهودية المتطرفة التي يتمحسور تفكيرها حول إعادة بناء الهيكل ، وعلى الرغم من أن البقرة التي ظهرت لم تنطبق عليها المواصفات المطلوبة بعد اكتشاف شعرتين في ذيلها لونهما أبيض فإن الاعتقاد في ظهور بقرة حمراء تتوفر فيها الشروط لايزال اعتقادا قويا لدى هذه الدوائر الدينية اليهودية المتطرفة والتي تستعد لظهور هذه البقرة مسن خلال تأهيل كهنة أطفال للتعامل مع البقرة بعد اكتشافها أو ظهورها.

أسطورة البقرة الحمراء وعلاقتها بإعادة بناء الهيكل:

وبصرف النظر عن كون البقرة الحمراء أسطورة أم حقيقة فإن هنساك مظاهر متعددة في حياة اليهود المتطرفين دينيا تشير إلى إتخاذ خطوات فعلية للاستعداد لظهور البقرة أو اكتشافها في المستقبل القريب ، ومن أهم هذه المظاهر قيام سكان إحدى المستوطنات الدينية الواقعة شسرقي القدس بتأسيس قرية أطفال كهنة لينشأوا على الطهارة منذ ميلادهم وذلك بعزلهم داخل القرية لكي يقوم هؤلاء الأطفال الكهنة مستقبلا بإعداد البقرة الحمراء للذبح والحرق واستخدام رمادها للتطهير من نجاسة الموتى . وقد ته

التخطيط لبناء القرية لتربية الأطفال على أساس من الشــريعة اليهوديـة، وسيتم إسكان الأطفال في مكان مرتفع عن الأرض يسمح يمرور النهواء أسفله ، ولن يسمح للأطفال بمغادرة هذا المكان حتى سن الثالثة عشرة على الأقل ، أو ربما حتى اكتشاف أو ظهور بقرة حمراء جديدة ، وقد أشار الحاخام دافيد البويم - وهو من قيادات حركة بناء المعبد - إلـي موافقـة إحدى الأسر على تكريس ابنها الذي سيولد قريبا لتتم تربيته وفقا للشريعة واستعدادها لهذا اليوم الذي ستظهر فيه البقرة ، وقد أعنت أسر أخرى أنها تبحث الفكرة ، ويحتاج تنفيذ هذا المخطط إلى مجموعة من نحو عشرة أطفال ، ويذكر أن إسَّاعة قوية قد أثيرت منذ عام بميلاد البقرة الحمراء فـي قرية تدعى كفر حسيديم" ويقال أن ظهور هذه البقرة أثار الأمل لدى حركات الحرم القدسي في إمكانية تغيير فتوى تمنع الإسرائيليين واليهود من دخول الحرم القدسي (جبل المعبد) بسبب نجاسة الموتى ، ويستخدم رماد البقرة الحمراء بعد حرقها في التطهير من هذه النجاسة . وقد ضاع هذا الأمل بعد اكتشاف أن مواصفات البقرة الحمراء لاتنطبق على هذه البقرة حيث تبين وجود شعرتين لونهما أبيض في ذيل البقرة (١٤).

الوظيفة الشرعية ثلبقرة الحمراء إذن هي التطهير من تجاسة الموتي"، والهدف من تكريس بعض أبناء الكهنة من الأسر اليهودية بعد ولادتهم مباشرة هو إعدادهم من خلال العزلة والطهارة للتعامل مع البقرة الحمراء بعد ظهورها كمرحلة على الطريق إلى الطهارة من نجاسة الموتى . فالكهنة الذين تنجسوا بملامسة الموتى لايصلحون للتعامل مصع البقرة الحمراء ، وبدون كهنة طاهرين لايمكن إعداد هذه اليقرة للحرق ، وإعداد رمادها لدرة على من تنجسوا نتيجة الاتصال بالموتى ولمسهم . وهو وصف ينطبق على

كل اليهود الذين لامسوا الميت أو أشياء لامسها الميت ولو لمرة واحدة فسى حياتهم . ولذلك يحرم عليهم دخول الحرم القدسى "جبل المعبد".

ومن المعروف أن هذا الاعتقاد الخاص بإعداد الكهنة لـههـة المهمـة المرتبطة بالبقرة الحمراء تبنته حركة "جبل المعبد" التى تنادى بإعادة بناء الهيكل . وتشترك معها في هذا الاعتقاد بعض دوائر حركة كـاخ ومدرسـة "الفكرة اليهودية" الدينية . وقد اتفقوا معا على إقامة القرية الخاصة بتربيـة أبناء الكهنة على قطعة أرض داخل إحدى المستوطنات الدينية بالقدس (١٥).

والدائيل على ارتباط هذه الخطة بإعادة بناء الهيكل أن القائمين على هذه المهمة من الحركات الدينية اليهودية المذكورة يعتبرون إعداد الكهنة الأطفال أمرا ضروريا مرتبطا ببناء الهيكل حيث أنه لايمكن بناء الهيكل والقائمون على بنائه في حالة نجاسة بسبب ملامسة الموتى حيث أن نجاسة الموتى تمنع استنناف 90% من الأنشطة التي كانت تجرى في الهيكل القديم. ومن هذه الأنشطة تقديم القرابين ودخول الحرم القدسي. وكانت العادة قديما أن من تنجس من الموتى يعتكف ثلاثة أيام لايلمس فيها ميتا البقرة الحرى أو يتعرض لنجاسة الموتى وفي اليوم الثالث يذرون عليه رملا البقرة الحمراء . وفي اليوم السابع يغطس في حمام شرعى ويصبح طاهرا السلام هو أول من تعامل مع بقرة حمراء ، وأن عزرا الكاتب قد تعامل مع البقرة الحمراء الثانية ، وأن مجموع البقرات الحمر التي تم التعامل معها في فترة ما يسمى بالهيكل الثاني بلغ ثماني بقرات . ويعتقد أهل هذا الاعتقاد أنهم في انتظار البقرة العاشرة . ويلاحظ مرور ألف عام على ظهور البقرة

الأولى والثانية وهى الفترة الفاصلة بين عصرى موسى عليه السلام وعنورا الكاتب بمعنى أن رماد بقرة واحدة تم استخدامه لمدة ألف عام ، وذلك بخلط رماد البقرة بنباتات معينة مع بعض المياه . وقطرة واحدة من هذا المزيسج كافية لوضعها فى حاوية مياه لتصبح مياه الحاوية صالحسة للتطهر مسن نجاسة الموتى . وفى تخطيط أصحاب هذا الاعتقاد توزيع رماد البقرة السي أكوام وتوزيع هذه الأكوام فى كل الأماكن لاستخدامه عنسد الضسرورة فسى التطهر من نجاسة الموتى ، أما مياه الطهارة فيعيسن لسها مسئولون فسى المحلى أو مجلس البلدية للإشراف على توزيع الميساه ، أو رشسها فى البوم الثالث ليتطهر من تنجس فى البوم السابع (١٦).

والمشكلة الكائنة هي عدم وجود كهنة أطهار لإعداد البقرة والحل لهذه المشكلة هو تربية أبناء الكهنة منذ مولدهم وعزلهم ليكونسوا أطهارا وليقوموا بعد بلوغهم سن التكليف في الثالثة عشرة بذبح البقرة وحرقسها ، وتوزيع رمادها ، والقيام بذر هذا الرماد على النجسين فيتطهوا حسب الوصف السابق ، والهدف من تربية هؤلاء الأطفال الكهنة في مكان مرتفع هو التأكد من عدم ملامستهم للموتي فلا يكونوا تحست سطح واحد مسع الأموات . ومن شروط المكان الصالح لتربيتهم أن يكون مرور الهواء فيسه ممكنا ، كأن يكون هناك معزل هوائي يعزل مكان تربية الأطفال الكهنة عسن الأرض حتى لايحدث تلامس مع الموتي (١٧).

وتبقى مشكلة ظهور البقرة الحمراء . ومنطق القائمين على هذا العمل هو اعداد الكهنة الأطفال أولا وانتظار ظهور البقرة الحماء ثانيا خشية أن تدنس البقرة خلال فترة إعداد الكهنة الأطفال ، وهي قاترة ثلاثة

عشر عاما ، أو أن تموت البقرة خلال هذه المدة . فإعداد الأطفال الكهنة أمر ضرورى قبل ظهور البقرة . وليس مسموحا بزيارة هؤلاء الأطفال إلا لمن تم تغطيسه فى حمام شرعى ، والطعام الذى يأتون به نلطفل بجب أن يكون فى أوان خاصة ، كما أنه ليس مسموحا بارتداء ثيباب أو الاحتفاظ بأشياء لأن الأدوات تتنجس من الموتى ، وستكون هناك ثياب خاصة للزوار الأطفال الكهنة فى قريتهم ، وهى ثياب لم ينته صنعها ، وهو شلل عدم اعتبارها أداة كما أن أى جهاز لدى الطفل يجب أن يكون به عيب معين لكى يعتبر أداة غير مكتملة (١٨).

وهنك شروط معينة للطفل الكاهن إذ يجب أولا أن يكون خاليا من العيوب التي تجعل الطفل لايصلح كاهنا . العيوب التي تجعل الطفل لايصلح كاهنا . وكذلك خلال الأعوام الثلاثة عشرة يجب ألا يتعسرض الطفسل لما يحدث النجاسة.

وفيما يتعلق بتمويل هذا المشروع يطالب الحاخام ألبويم بتوجيه عشسر العشر من المحاصيل الزراعية لخدمة هذا المشروع . وهو القدر الذي كسان يقدم للكهنة في أيام الهيكل ، ويتم حاليا تدميره تحسست رعايسة الحاخاميسة الكبرى . ولايرى الحاخام ألبويم قسوة في عمليسة عرزل الاطفسال الكهنسة باعتبار المسألة أمرا حيويا واجب النفاذ . ولايرى في المسألة عزلا فالاطفال متواجدون معا وزيارتهم ممكنة بعد أن يقوم الزائسر بسالغطس فسي حمسام شرعى . ويأمل الحاخام ألبويم في أن تتولى وزارة الأديان الإسرائيلية تنفيذ هذا المشروع . ويتبنى المشروع حاليا حركة "إقامة الهيكل" ، وبعض اليهود

الحريديم ، وبعض المتدينين القوميين ، وكلهم يرى ضرورة تأهيل الكهنــة وإعدادهم قبل ظهور البقرة.

ومن الملاحظ أن دخول الحرم القدسى هو أحد أسباب الاهتمام الدينسسى بتربية الكهنة الأطفال المعزولين عن كل ما يسبب النجاسة مسن الموتسى . والحرم القدسى مقدس عند المسلمين . ولذلك يتوقع الخاخام ألبويم حدوث صراع بين المسلمين واليهود المتدينين حول هذا الموضوع . وهو يعتسبر المسألة ضرورات دينية واجبة لايستطيع المسلمون أن يمنعوها أو أن يقفوا في طريقها . فالمسألة تخص اليهودية كدين بصرف النظر عن موقف المسلمين والاسلام (١٨).

# التوظيف السياسى للأسطورة الدينية:

يعتبر إثارة مثل هذه الاشاعات الخاصة بوقوع معجزات أمرا متكررا أو ظاهرة متكررة عند اليهود حيث تستخدم مثل هدفه الخرافات لتحقيق أهداف دينية وسياسية ، وبخاصة عندما يمر اليهود بأزمة تاريخية كما حدث في فترات السبى والشتات والاضطهاد.

ويتفق ظهور هذه الخرافات والأساطير مع طبيعة الديانسة اليهوديسة التى من أهم صفاتها أنها ديانة أسطورية تفسر أحسدات التساريخ تفسيرا أسطوريا ، وتوظيف الأسطورة والخرافة لخدمة الاهداف الدينية والسياسية. ولذلك تقوم الديانة في عقائدها على مجموعة من الاساطير متسل أسسطورة الاختيار الإلهى لبنى اسرائيل على أساس عرقى ، وأسسطورة نقساوة السدم اليهودى ، وأسطورة والمقطوعسة

بين الرب والشعب ، واسطورة "أرض الميعاد" المرتبطة بأسطورة العهد لأنه عهد بالأرض ، أو وعد بالأرض لذلك سميت الأرض أرض الميعاد . وهناك أيضا عقيدة المسيح المخلص الذي يعود الى بيت داود ، وله مواصفات بطولية معينة . وقد ظهرت هذه العقيدة بعد سقوط مملكة وواد وسليمان عليهما السلام ، وحددت للمسيح المخلص وظيفة سياسية . وهي إعادة انشاء المملكة في مستقبل "الأيام" على يد مسيح مخلص له صفات أسطورية بقوم بجمع الشتات اليهودي واعادة بناء الهيكل واعادة إنشاء المملكة.

إن ظهور أسطورة البقرة الحمراء الآن وفي هذا التوقيت لسه أهداف دينية وسياسية . فالأسطورة هنا وظيفتها إثارة الشعور الدينسي والحماس الديني لذى اليهود ، وتوجيه هذا الحماس الديني لخدمة هدف تهويد القدس وإتمام عمليات الاستيطان فيها ، وتحقيق هدف جعلها عاصمة أبدية لإسرائيل . ولايستبعد استخدام اليمين اليهودي المتطرف لهذه الأسطورة من أجل إثارة الاسرائيليين دينيا وحشد مشاعرهم الدينية حتى لاتقدم أية تنازلات للعرب والفلسطينيين فيما يتعلق بالقدس . وذلك لأن الأسطورة مرتبطة باعادة بناء الهيكل وموظفة لهذا الغرض . وتستخدم الأسطورة فسي هدا الوقت بالذات لدعم العمل الاستيطاني والسياسة الساعية إلى تخريب المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل في موقعه ، وإقناع الاسرائيلي واليسهودي مسن خلال الأسطورة بمشروعية العمل السياسي والعسكري الساعي إلى تهويد خلال الأسطورة بمشروعية العمل السياسي والعسكري الساعي إلى تهويد

ولإقناع الإسرائيلى واليهودى بهذه الأسطورة لابد من تأصيلها من التوراة وذلك باستخدام قصة البقرة الحمراء الواردة فسي سفر العدد

الإصحاح 19 حتى يؤمن الإسرائيلى واليهودى بأن الأسطورة ليست بدعــة حديثة ولكن لها أصولها فى التوراة وقد أعيد استخدام الأسطورة الموروثـة حتى تناسب الأوضاع الحالية . ولذلك تم تغيير وظيفة الأسطورة فالبقرة فــى التوراة استخدمت "كقربان" دينى للتكفير عن الخطايا ، والموضوع ليست لــه صلة بالهيكل أو بالقدس ، لأن قصة البقرة وقعت على أيام موســـى عليــه السلام ، ولم يكن للهيكل وجود ، لأن الهيكل منسوب إلـــى ســليمان عليــه السلام أى بعد عصر موسى عليه السلام بثلاثة قرون كاملة ويقــول النــص التوراتى "وكلم الرب موسى وهارون قائلا ، هذه فريضة الشريعة التى أمــر الها الرب قائلا : كلم بنى إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمـــراء صحيحـة بها الرب قائلا : كلم بنى إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمـــراء صحيحـة كطيب فيها ولم يعل عليها نير فتعطونها لإلعازار الكـــاهن . إنــها ذبيحــة خطية" (19).

وقد تم تعديل بنية الأسطورة ووظيفتها ، لكى تخدم الأهداف الجديدة الخاصة بالاستيطان وتهويد القدس وإعطاء مشروعية لأعمال العنف والارهاب ولأعمال التخريب في المسجد الاقصى مثل شق النفق ، ومحاولة احراق المسجد الأقصى أكثر من مرة ، والمضايقات للمصلين المسلمين في المسجد الأقصى الى آخر هذه الأعمال الإسرائيلية والسياسات الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى.

وتستخدم الأسطورة أيضا لمقاومة الضغوط السياسية دولية كسانت أو محلية ، عربية أو فلسطينية . فالدافع الديني عادة ما يكون أقوى من الدافع السياسي . وهنا تستخدم الأسطورة كوسيلة للمقاومة ، والوقوف ضد الرأى العام الدولي والعربي بل والرأى العام الإسرائيلي نفسه فالاسطورة دينية لها

صلة بالعقيدة والمشاعر الدينية وباستغلالها يمكن مواجهة الضغوط الدوليسة والعربية والفلسطينية ، والتمسك على أسساس دينسى تفرضه الاسطورة بسياسات الاستيطان والتهويد.

ويلاحظ ظهور الأسطورة في الفترة التي ظهرت فيها مشكلة جبال أبوغنيم ومحاولة تكملة الحزام الاستيطاني حول القدس ونتيجة للضغوط الدولية والعربية يتم اللجوء إلى الاسطورة لتقديم الدعم الديني للمشروعات الاستيطانية في جبل ابوغنيم والذي بها يتم اغلاق مدينة القدس لتصبح كل مداخلها ومخارجها يهودية.

يلاحظ أيضا ظهور هذه الاسطورة مع قرب نهاية الألف الثانية بعد الميلاد وبداية دخول الألف الثالثة . ومن المعروف أن التفكير الأمسطورى يزدهر وينتشر مع نهاية كل ألفية ، وذلك بما تثيره نهاية كل ألف سنة مسن تجديد للآمال اليهودية في قدوم المسيح المخلص ، وقسرب جمع الشستات اليهودي وبناء المملكة وإعادة بناء الهيكل . ولهذا فنهاية الألفية بداية لنشاط "مسيحاني" يدور حول ظهور المسيح المخلص . وعادة ما يظهر مدعين أي "مسحاء كذبة" يدعون أنهم المسيح المخلص مع نهاية كل ألفية (٢٠) . وتبلور هذا النشاط "المسيحاني في ابتداع الأساطير والخرافات الفية (٢٠) . وتبلور هذا النشاط "المسيحاني في ابتداع الأساطير والخرافات حول المسيح المخلص ، وكلها تسعى إلى تحقيق الاهداف السياسية لليهود حيث يسود الاعتقاد في أن وظيفة المسيح تحقيق الخلاص لليهود من غيير اليهود فهو خلاص سياسي في المقام الأول ، وليس خلاصا دينيا كما هو الحال في المسيحية حيث وظيفة المسيح وظيفة دينية خالصة.

أسطورة البقرة الحمراء أسطورة حشرية بمعنى أنها تتحدث عن شميء سيحدث في المستقبل أو في العالم الآخر (عالم الحشر) ويتم استغلالها هنسا على أرض الواقع لتحقيق أهداف لاعلاقة بها بالدين بلل مستغلة للدين وللمشاعر الدينية من أجل تحقيق أهداف سياسية خالصة.

ولليهود أساطيرهم المتعددة في العصر الحديث فليست أسطورة البقرة الحمراء هي الأسطورة الوحيدة فقد سبقتها أسطورة المعاداة للسامية وهي أسطورة تستغل سياسيا وتظهر دائما في الأزمات الحقيقيسة والمفتعلة أي عندما يتعرض اليهود الإضطهاد حقيقي أو عندما تظهر شخصية او جماعة تمارس أعمالا عدائية ضد اليهود، ومن بينها الأعمال السياسية المضادة للصهيونية وللدولة الاسرائيلية.

وهناك أسطورة الإبادة النازية لليهود وتحديد عدد اليهود الذين أبيدوا تحديدا أسطوريا . فالرقم "ستة مليون يهودى" رقم خرافسى أسطورى يتسم دعمه واستغلاله دائما لتحقيق المصالح اليهودية ، وبخاصة فى أوربا وفسى ألمانيا على وجه التحديد للحصول المستمر على الدعم المالى والتعويضات، والدعم المعياسي والعسكري.

وأخيرا تظهر أسطورة البقرة الحمراء في وقت الأزمة المتسارة حسول القدس والتهويد وجبل "أبوغنيم" لتستخدم كوسيلة لإثارة المشاعر الدينية لدى الإسرائيليين واليهود عموما ، ولمواجهة الضغوط المختلفة والسرأى العام ، ولتعطى مشروعية دينية لكل أعمال العنف المرتبطة بتهويد القسدس والاستيطان وتتم المشروعية الدينية من خلال التأصيل الدينسى للأسطورة

وذلك بربط اسطورة البقرة الحمراء بالرواية التوراتية الواردة فـــى "سـفر العدد الاصحاح ١٩".

وبهذا الشكل يتم دعم المؤسسة السياسية والعسكرية فسى إسرائيل بالأساطير الدينية التى تعطى مشروعية دينية للأعمال السياسية والعسكرية، ولأعمال التهويد فى القدس ، ولأعمال العنف على وجه العموم فى تلاعسب واضح وصريح ومقصود بالمشاعر الدينية للإسرائيليين واليهود.

ولاشك في أن هذه الأسطورة اليهودية الجديدة هي من صناعة اليميسن اليهودي المتطرف لممارسة الضغوط الدينية على نتنياهو ، ودفعه الى تنفيذ مخططات اليمين اليهودي الخاصة بالاستيطان والتسهويد ، واعدة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى ، وتحويل القدس إلى عاصمسة أبديسة لاسرائيل كما هو منصوص عليه في سياسة الليكود وفي برنامجه السياسي، والأسطورة هنا من المؤثرات الدينية التسي يستخدمها اليميس المتطرف

وتتم مواجهة مثل هذا النوع من الأساطير الموظفة سياسيا بدراسستها وتحليلها ونقدها وتعريف الرأى العام الإسرائيلي بالمغالطات الواضحة فيها ، وبالتغييرات التي طرأت على الرواية التوراتية التي لاعلاقة لها بالسهيكل أو بالقدس ، وبالتعديل والتحريف الذي أدخل علسي روايسة التسوراة بتغيير وظيفتها وهي الذبح من أجل التكفير عن الذبب الى الذبح من أجسل إعدادة بناء الهيكل ومن الضروري مخاطبة المتدينين من الإسسرائيليين واليسهود

وتوضيح التحريف الذي وقع في استخدام الرواية التوراتية وهــو تحريـف بالمعنى ، واستغلال للدين وتلاعب بالنص الديني وهو التوراة.

ومن الضرورى أيضا مخاطبة الرأى العام المصــرى والعربــى الــذى ذاعت الخرافة بينه وانتشرت خــلال الشــهور الماضيـة وذلــك لتصحيــح المعلومات حول هذه الأسطورة . ويمكن هنا الاستعانة بما ورد فى القــرآن الكريم حول موضوع البقرة ، وتوضيح التحريف والتبديل الذى وقع بالرواية التوراتية نفسها ، وبالاسطورة الحديثة فى نفس الوقت (٢١).

# القصل الثالث

# تصاعد دور اليمين الديني اليهودي المتطرف في الجيش الإسرائيلي

من المعروف أن اليمين الدينى المتطرف متشدد جدا فيما يتعلق بقضايا السلام ومسيرة العملية السلمية ، ويلعب التدين دورا مهما في حسم المسائل الخاصة بالاستيطان من ناحية وبالمسيرة السلمية من ناحية أخرى.

ويمكن تقسيم المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالموقف من الدين إلىيى أربع قطاعات:

- ١ قطاع المتشددين دينيا.
  - ٢ قطاع المتدينين.
  - ٣ قطاع المحافظين.
  - ٤ قطاع العلمانيين.

وتظهر درجة أثر التدين فى تحديد مستقبل العملية السلمية من خسلال استطلاع للرأى تم خلال شهر أغسطس ١٩٩٧م . فقد أجساب المتشددون دينيا بأنه لامستقبل للسلام وللعملية السسلمية حيث اعتقد ٢ر٥% مسن المتشددين باحتمال تحقيق السلام فى المسستقبل فسى مقابل ٢٧% مسن العلمانيين بينما اعتقد ٥٠% من المتشددين أن السلام لن يتحقق فى مقابل ١٩٠% من العلمانيين (٢٢).

ويلاحظ أن هناك علاقة وثيقة بين التديسن والموقف من المسيرة السلمية ، وأن التفاوت الملحوظ في الرأى العام تجاه السلام تحكمه درجسة التدين . ففي نفس الاستطلاع السابق نجد ٨٨% من المحسافظين يؤيدون المسيرة السلمية بينما يؤيدها ٨٧% من العلمانيين تسم تنخفض النسبة انخفاضا كبيرا إلى ٣٤% من المتدينين وتنخفض بين المتدينين المتشددين الى نسبة در ٥٠% ، وهكذا كلما زادت درجة التدين وشدته كلما انخفضت سببة التأييد للسلام ، وعلى مستوى آخر رفسض ٥٠% من المتشددين مسيرة السلام بينما رفضها ٥ر٤٤% من المتدينين في مقابل ٢ر٨% مسن المتدينين ونسبة ٥ر٧% فقط من العلمانيين (٣٣).

وبالنسبة لاتفاقية أوسلو أظهر الاستطلاع أنه كلما انخفيض مستوى الندين كلما ازدادت نسبة التأييد للاتفاقية ، وكانت النسب على النحو النالىي: ٤ر ٥٥% من المتشددين ونسبة ٦ر ٦٦% من المتدينين ونسبة ٩٧% من المحافظين ونسبة ٥ر ٧٨% من العلمانيين . فالجماعات الدينيسة المتشددة أكثر معارضة لمسيرة السلام ولاتفاقية أوسلو (٢٤).

ويرى المحافظون والعلمسانيون أن المتدينيسن عموما والمتشددين منها خصوصا يرون أن "أرض إسرائيل الحاملة" أكثر أهمية لدى المتشددين منها لدى المحافظين والعلمانيين وكانت النسب عر ٢٢% للمحافظين ونسبة ٢ ٢٨% للعلمانيين بينما جاءت إجابات المتشددين علسى غيير المتوقع بنسبة عره٥%، وهناك أغلبية ساحقة تعتقد أن أرض إسرائيل الكاملة "أكثر أهمية بالنسبة للمتدينين منها للعلمانيين (٢٥).

وفى سؤال عن الاستعداد للتضحية من أجل الدولة اتضح أن المتدينين أكثر استعدادا لذلك من العلمانيين.

وبالنسبة للسؤال عن: هل عرفات إرهابى ؟ أجاب ٥ من المتشددين أجاب ٥ من المتدين بأنه إرهابى بينما اعتقد ٧٩ من المتشددين أنه إرهابى في مقابل ٥ ه المحافظين و ٣١ الماليين (٢٦).

# أولا: تجنيد الحريديم:

على الرغم من أن الكثيرين يرون في تجنيد الحريديم (٢٧) مظهرا مين مظاهر المساواة والعدالة وتقليل الفجوة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية لكن يبدو أن هناك أسبابا سلبية أدت إلى تبلور فكرة تجنيد الحريديم. ومن أهم هذه الأسباب السلبية الشغب الذي يثيره شباب الحريديم داخل المجتمع الإسرائيلي ، والازعاج المسستمر الدني يسببونه لليهود التقليديين ، فمنذ فترة قام عدد من شباب الحريديم بأعمال الشغب في مدينة القدس وفي ساحة المسجد الأقصى وعند حائط المبكى عندما أتوا للصلاة ، وقاموا أيضا في الأحياء السكنية العربية بتخريب السيارات ، وتدمير المحلات التجارية ، وضرب المارة في الطريق . ويصفهم البعسض بأنهم المحلات التجارية ، وضرب المارة في الطريق . ويصفهم البعسض بأنهم خارجون على القانون فهم لايعترفون بالدولة ولا بالحركة الصهيونية ويمثلون خطرا على أمن وسلامة الرجال والنساء والعلمانيين والمندينين على المعتدلين واليهود العرب ، بل إنهم يهددون سلطة الحاخامات وهيمنتهم على الطائفة الحريدية.

وقد تبنى فكرة تجنيد شباب الحريديسم بعسض الحاخامسات الحريديسم أنفسهم، وقد اهتم نيتانياهو بهذا الموضوع واقترح تشكيل لجنة لبحثه لسولا اعتراض طائفة أجودات يسرائيل مما دفع نيتانياهو إلسى سحب اقتراحه وأصبحت اللجنة المقترحة لاوجود لها.

وتجرى الاتصالات السرية بين المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة ومدير عام ديوان رئيس الحكومة ووزير المالية يعقوب نئمان من أجل إقامة جيب من الحريديم داخل صفوف الجيش الإسرائيلي ، وسيتم اختيال أفراد هذا الجيب من الأفراد غير القادرين على الدراسة ، وذلك لتأدية خدمة جزئية رمزية على عكس خدمة الجنود العاديين ، ويمكن له أن ينهي هذه الخدمة في أي وقت وسيكون خاضعا لسلطة الحاخامات ، وذلك على غيرار الجنود المتدينين العاديين الذين يدرسون التوراة في نظاق خدمتهم العسكرية ولكن بشكل أقل.

ومن الواضح أن الهدف من فكرة تجنيد الحريديم هو تهذيب سلوك شباب الحريديم وردعهم وتعليمهم الانضباط والطاعة وإصلاحهم وتقويمهم لأنهم مجرمون خارجون على القانون ومثيرون للشغب ، فهم ليسوا مجرد شباب يجمع بين الدراسة الدينية وأداء الخدمة العسكرية.

ويخشى بعض المعترضين على تجنيد الحريديم أن الجيش لن يفلح فى العمل على اندماجهم فى المجتمع الإسرائيلى بل يؤهلهم للانفلاق على أنفسهم، وأن ماحدث فى النظام التعليمي الذى انقسم إلى تيارات جزئية انفصالية سيحدث أيضا داخل الجيش الإسرائيلي.

إن السؤال الذي يتجاهله الجميع حسب رأى نحوم بريناع هو: مالذي سيفعله شباب الحريديم داخل الجيش ؟ هل سيكونون بمثابة سدنة المعبد ؟ إن الجيش يئن تحت عبء السدنة الموجودين . هل سيحملون السلاح ؟ ولكن ضد من ؟ وتحت مستولية من ؟

وفى النهاية ينصح الكاتب إسرائيل أن تستفيد من تجربة تركيا فى هذا الشأن ، فقد تم تجنيد المتدينين الإسلاميين داخل إطار التجنيد العام فسى تركيا والآن تبحث الحكومة التركية عن حل أو وسيلة لتخليص الجيش التركى من الإسلاميين.

# الخطورة في تجنيد الحريديم:

بمثل الحريديم شريحة خاصة داخل المجتمع الاسرائيلي فهم جماعة دينية متطرفة على مستويين:

المستوى الأول :وهو التطرف على مستوى العلاقة بالمجتمع الإسسرائيلى. ويصل هذا التطرف إلى حد عدم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية استنادا إلى عدم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية استنادا إلى عدم الاعتراف بالصهيونية ورفضها كأيديولوجية للمجتمع.

المستوى الثانى: وهو موجه ضد العرب والعملية السلمية فهم رافضون للسلام مع العرب،

وفى استطلاع للرأى أجرى منذ شهور أيد ٧٠% من الحريديم انتهاك القانون واستخدام العنف فى كل مايتصل بالعملية السلمية ، وذلك مقابل ٥٤% من المتدينين ونسبة ٤٠٠% من العلمانيين-

وفى بحث أجراه المعهد الإسرائيلى للأبحاث الاجتماعية والاقتصاديـــة تبين أن الجماهير الحريدية تميل إلى استخدام العنف وانتهاك القانون فيمــا يتصل بالعملية السلمية ، ويؤيد ، ٧% من الحريديم تنفيذ القانون بأنفسهم.

وقد أثبتت سلسلة من التحقيقات التى أجريت عام ١٩٩٨م تحت مسمى "حريدون ٩٩، أن الحريدية هى أكثر قطاعات السكان فسى إسسرائيل تبنيا لمواقف يمينية متطرفة ، وهى أكثر يمينية من مواقف المتدينين القوميين ، وهى مستعدة لعدم الاتصياع للقانون فيما يتعلق بقضية السلام والخطسورة أن ممارسة العنف فى المجتمع الحريدى تقوم على أساس أيدولوجسى إذ أن العنف على أساس جنائى قليل بين الحريديين (٢٨).

وفى الدراسة التى أجراها أورين سوفير وعليزا كورنشتين من المعهد الاستراتيجى للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع صندوق فردريك ايفرت تم إجراء استطلاع للرأى على عينة تشتمل على ٥٠٥ شخص مسن اليهود البالغين ، وقد أيدت نسبة ٢٦% الاعستراض بالقوة على إزالة المستوطنات اليهودية وترى نسبة ١٠% أنه في حالة وقوع تعارض بيسن الشريعة والقانون فإن الشريعة يجب أن تحسم الموقف ، وترى ١٥% أنسه في حالة عدم اتخاذ السلطات للخطوات اللازمة بشأن وقف الظواهسر التسي تضرب بسالمجتمع فإنسه يجبب علسى المواطنيس أن ينفذوا القسانون بأنفسهم (٢٩).

وقد اتفق الباحثان سوفير وكورنشتين على أن الحريديسم هم أكثر المؤيدين لاتباع الوسائل العنيفة وغير المشسروعة ، ويليهم بعد ذلك المتدينون وقد لاحظ الباحثان أن الحاخامات من الحريديم قد فقدوا السبيطرة على الجماهير الحريدية وأصبحوا غير قادرين على توجيه السلوك السياسى لجماهيرهم وبخاصة فيما يتعلق بالسلام (٣٠).

ومن هذا المنطلق يمكن رؤية مدى خطورة زيادة الوجود الحريدى في الجيش الاسرائيلي ويمكن تلخيص هذه الخطورة فيما يلي:

- ١ -- عدم التزام الحريديم بالسلطة القانونية واستعدادهم الدائم للخروج على أساس أيديولوجي.
  - ٢ ميل الحريديم إلى العنف والعدوانية وتنفيذ القانون بأنفسهم.
- ٣ عدم خضوع الحريديم لأية سلطة غير السلطة الدينية لحاخاماتهم ، وفي الجيش سيتلقون أو امرهم من الحاخامات وليس مــن القـادة العسكريين ، وسيقومون بتنفيذ مايريدونــه مـن سياسـات داخــل الجيش تحت إمرة الحاخامات.
- خان سيطرة الحاخامات على الجماهير الحريدية بدأت فى الضعف ، ومعنى هذا أنه حتى داخل الجيش ربما تتعرض سلطة الحاخامات للضعف ، ويتصرف أفراد الجيش من الحريديم وفق هواهم بدون مرجعية دينية (الحاخامات) أو عسكرية (القادة العسكريين).

- امكانية اتخاذ قرارات مضادة للسلام بدون الرجوع إلى القادة دينيين
   أو عسكريين ، وبخاصة فيما يتعلق بموضوع المستوطنات
   وبالعملية السلمية ككل.
- تزاید الوجود الحریدی فی الجیش سیعود بالعنف والعدوانیة ویؤدی
   إلی زیادتها فی الجیش الإسرائیلی علی اسس أیدیولوجیة.

# تاتيا: تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية:

من الموضوعات المطروحة على الساحة الإسرائيلية وأثارت الكثير من الجدل فكرة تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية بالجيش الإسرائيلي.

#### المؤيدون:

ويرى المؤيدون لفكرة تجنيدهم أن ذلك يؤدى إلى تحقيق المصالحة الوطنية حيث يثير عدم تجنيدهم والامتيازات التى يحصل عليها طلب المعاهد الدينية والحريديين عموما .. بشير حفيظة وغضب الآخرين وبخاصة الغالبية العلمانية التى تخدم فى الجيش ويعتبرون عدم أداء الخدمة بالنسبة لهؤلاء الطلاب ممزقا لوحدة الإسرائيليين ويعتبرون هذا الأمر قنبلة اجتماعية موقوته وقابلة للافجار ، ولذلك ينظر إلى تجنيدهم على أنه مفيد ماديا ومعنويا ومقللا للصحوة الاجتماعية الخطيرة (٣١).

ومن بين المؤيدين لتجنيد الحريديم من يرى فى ذلك حلا لمشكلة اعتماد الجيش على الاحتياطى . فقد ظهرت أصوات قوية بعد حرب الخليج تنادى فى إسرائيل بزيادة عدد أفراد الجيش النظامى الإسرائيلي والتقليل

من الاعتماد على الاحتياط، فقد اكتشف الإسرائيليون ضعف الجبهة الداخلية أثناء أزمة الخليج وأن هذا الضعف ستكون له أبعاد إستراتيجية خطيرة . فقد قامت نظرية الأمن الإسسرائيلي على افستراض أن الجيسش النظامي سوف يصمد أمام أى هجوم لأى جيش عربى حتى يتم تجنيد قــوى الاحتياط وتنظيمها قبل أن تصل إلى مواقفها وأهدافها ، وتقوم بصد الهجوم، ونقل المعركة إلى داخل أرض العدو . وتتطلب عملية التجنيد والتعبئة السريعة سيطرة إسرائيلية كاملة على محاور حركة المسرور فسي الدولة ، ومن الممكن للعرب حسب هذا الرأى أن يفسدوا عمليه التجنيد والتعبئة للاحتياط عن طريق إصابة الحالة المعنوية ، وهز ثقة السكان في الجبهة الداخلية ، فمثلا عند قصف المنازل سيتردد جنــود الاحتياط فـي الخروج للالتحاق بوحداتهم العسكرية أو البقاء فسي منازلهم لمساعدة أسرهم، وقد لوحظ التردد لدى الاحتياط في الخروج لأداء الخدمة العسكرية وانخفاض الدافع النفسى لأداء الخدمة الاحتياطية والامتثال لهها . وهناك أيضا التخوف من انضمام آلاف من الجنود الفلسطينين المدربين تدريبا جيدا إلى الجهود الحربية في الجبهة الداخلية أو إحباط عملية تجنيد الاحتياط من خلال نصب كمائن على محاور الطسرق أو بالقرب مسن نقساط الامتثال للخدمة (٣٢).

هذه العيوب في الاحتياط ستزيد من الاعباء المطلوبة من الجيش النظامي وربما يتحمل عبء الحرب كلها.

وعلاج هذه المشكلة هو زيادة الجيش النظامى زيادة كبيرة وعدم الاعتماد على الاحتياط. وهنا يجب توجيه الميزانيات لإنشاء وحدات جديدة

ولو بالتخلص من بعض وحدات الاحتياط ولابد من البحث عن موارد جديدة للطاقة البشرية اللازمة للجيش النظامي لتزويده بالأفراد.

ويعتبر قطاع الحريديم من أهم القطاعات السكانية التي يتم التفكير في تجنيدها من أجل زيادة الوحدات النظامية ، والحريديم لايخدمون في الجيش لأنهم متدينون ويدرسون العلوم الدينية ومعفيون من الخدمية العسكرية ، والآن يتم التفكير في الاستعانة بهم ، وقد سبق لثلاثمانة طالب من طلب المعاهد الدينية أن التحقوا بالخدمة العسكرية عام ١٩٤٨م وخدموا في الوحدات الخلفية ، ومن الناحية السكانية يمثل الحريديم الآن عشر السكان اليهود في إسرائيل ومعنى هذا أن الجيش الإسرائيلي محسروم من عشسر الطاقة البشرية ولايستطيع أن يجندهم ، وإذا تم إلغاء الاعفاء من التجنيسة فسيصبح في الامكان تجنيد عشرات الآلاف منهم كل عام (٣٣).

#### المعارضون:

وهناك بعض المعارضين لهذه الفكرة ، ويأتى معظم المعارضين من الجانب العلماني الذي يخشى زيادة نفوذ المتدينين في الجيش وتغيير الصبغة العلمانية للجيش ، ومن أهم النقاط التي يثيرها المعارضون للفكرة مايلى:

ان فكرة تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية فكرة غير عملية ، وتمثل عبنا على الجيش ، وخلخلة للنظام العسكرى المتبع فيه ، ومن أدلة كون الفكرة غير عملية أن الجيش الإسرائيلي مطلاب في حالة قبول هؤلاء الطلاب أن يوفر لهم سببل المعيشة داخل الجيش حسب العقيدة ويزودهم بالطعام المطابق للشريعة اليهودية ،

ويمنحهم أوقاتا لدراسة التوراة ، ويمكنهم من أداء صلوات الفجـر والعصر والمغرب ، وأن يفصل بينهم وبين المجندات في الجيـش ، ويتم الفصل في السكن وقاعات الطعام ، وفـي المكاتب الخاصـة بإدارات الجيش (٣٤).

- أن هؤلاء الطلاب المتدينين سينظرون في الجيش إلى الحاخاسات على أنهم يمثلون السلطة العليا الحقيقية وليس قساند المنطقة أو رئيس الأركان العامة ، وهذا يؤدي إلى زعزعسة السلطة داخس الجيش وتعدد السلطات والقيادات ما بيسن قيادة دينية يمثلها الحاخامات وقيادة علمانية يمثلها القسادة العسكريون ، ويصبح الانتماء داخل الجيش للحاخام وليس للقائد العسكري وبخاصة لأن هؤلاء الطلاب يرفضون في الغائب الحركة الصهيونية كما يرفسض بعضهم دولة إسرائيل وإنتماؤه إلى المرجعية الدينية فقط.
- ٣ يؤدى هذا الوضع أيضا إلى عـدم اعتمـاد الجيـش والمواطنيـن المدنيين في الدولة على هؤلاء الأشخاص المتدينين داخل الوحـدات العسكرية.

#### بدائل للتجنيد:

وهناك عدة بدائل مطروحة تمكن طلاب المعاهد الدينية اليهوديسة مسن الخدمة في الجيش بدون إحداث أى تغيير في النظام العسكرى للجيش ، ومن أهم هذه البدائل مايلي :

- ا تقىكيل وحدات خاصة لهؤلاء الطلاب تكسون قساصرة عليهم دون غيرهم ، ومن المآخذ المهمة على هذه الوحدات الخاصة أنسها لسن تستطيع تقديم الخدمة العسكرية في الجيش على الوجه الذي يحقسق الفائدة من تجنيدهم وستمثل هذه الوحدات عبئا ماليا زائسدا علسي ميزانية الجيش (٣٥).
- ۲ إحياء فكرة "سلاح الحراسة" والتى كانت موجودة قبل قيام الدولسة وخلال الفترة الأولى من قيامها ، ومن خلال سلاح الحراسة شسارك طلاب المعاهد الدينية اليهودية فى أعمال الاستخبارات والمراقبة والتنبيه وشارك بعضهم فى المعارك وحملوا السلاح.

ولذلك يقترح أصحاب هذا الرأى عودة نظام مسلاح الحراسة وتخصيصه لطلاب المعاهد الدينية ، فهناك أعمال أمنية كثيرة تحتاج إلى حارس معه جهاز اتصال ويقوم بأعمال الحراسة والمراقبة ، ومن الممكن على حسب هذا السرأى أن يساهم هولاء الطلاب كحراس يحملون السلاح في مقاومة الإرهاب والأعمال العدائية والجرائم في مناطق الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، وذلك عن طريق التواجد البشرى اليقظ والسرادع ، ومن خلل الدوريات في المناطق المحلية وفي محطات الأتوبيس والأسواق في مناطق السكنية ، وفي نقاط المراقبة الواقعة على خط التماس بين أراضي السكنية ، وفي نقاط المراقبة الواقعة على خط التماس بين أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل (٣٦).

ويرى المتحمسون لهذا الاقتراح أن الفكرة سستحقق الفائدة الاقتصادية والأمنية معاحيث سيتم توفير عشرات الملايين من ميزانية الجيش ، ويوفر الطاقة البشرية المحاربة والماهرة لكل من الجيش الإسرائيلي والشرطة.

ويتم التركيز هنا على اعتبار هذه الوحدات من الحراسة هسسى وحدات استخبارية ميدانية دون أية سلطة مدنية ولاتحمل سلاحا في المهام العادية ، وذلك حتى لاتتحول هذه الوحدات إلى سلطة مستقلة عن الجيش ، وتصبح أشبه بقوات حرس الثورة الإيرانية.

- ۳ اقتراح أن يقوم طلاب المعاهد الدينية الملتحقين بسلاح الحراسة بأداء خدمتهم العسكرية بالقرب من منازلهم أو من معهدهم الديني فلاتكون هناك حاجة إلى ترحيلهم إلى مسافات بعيدة أو بناء مطابخ تخصهم ، كما يمكنهم أن يواصلوا الدراسة وأن يؤدوا الصلوات قبل الدوريات المكلفين بها أو بعدها.
- خاتراح أن يؤدى هؤلاء الطلاب الخدمة العسكرية فى إطار يخضي الوزارة الأمن الداخلى لأن ذلك أفضل من تجنيدهم في الشرطة أو ضمن الحراسة المدنية حتى لايحدث تعسارض في المصالح إذا ماأصبحوا أفراد شرطة ولو بدون سلاح ، وحتى لايحدث تعسارض في رئاستهم بين الحاخامات وبين قادة الشرطة ، وفسى الحراسة المدنية ستنهار القدرة العملية والانضباط ويصبح عملهم أشبه بالعمل التطوعي الضعيف.

ويمكن خلق إطار خاص بهم بالتعاون مع زعمائهم الدينييس فتخصص ويمكن خلق إطار خاص بهم بالتعاون مع زعمائهم الدينييسن مسن الحاخامات (٣٧).

#### ثالثًا: تجنيد الفتيات المتدينات:

من أهم مظاهر تديين الجيش الإسرائيلي بعد الدعوة إلى تجنيد طللاب المعاهد الدينية التفكير في تجنيد الفتيات المتدينات.

وقد خرجت الفكرة من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ ، وذلك بتجنيد ٣٧ فتاة متدينة كأول مجموعة فتيات متدينات يدخلن الجيش الإسرائيلى ويصنعن التاريخ ، كما عبر الكاتب ليمور حريزيم ، وبعد ثلاث سنوات من الأن سوف يجمعن بين الخدمة العسكرية الكاملة في سلاح التعليم والتدريب وبين الدراسات الدينية التوراتية.

وفى بداية العام الدراسى القادم سترتدى الفتيات المتدينات الملابس العسكرية ويبدأن اتجاها جديدا فى حياتهن وسيخرجن من القوقعة الدينيك الى عالم جديد يتعرفون فيه على أشخاص جدد ، وذلك على حد قول إحدى الطالبات ولأول مرة ستصبح الفتيات المتدينات مثل الفتيان يجمعن بين الخدمة العسكرية الكاملة والدراسة الدينية التوراتية فى مستوى التعليم العالى ، وسيدخلن الجيش ، ويحملن معهن كتاب "الجمارا" وهو جزء مسن التلمود ، وكتاب للفتاوى الدينية اليهودية (٣٨).

وعمر التجنيد بالنسبة للفتيات المتدينات ١٨ عاما وهسن مسن جميع أنحاء إسرائيل ، وتتبع الفتيات المتدينات في الجيسش الاسرائيلي نظام "يشيفوت هاهسيدر" وهي عبارة عن مجموعات منظمة من الجنود المتدينين لدراسة التوراة أثناء الخدمة العسكرية وأول المعسكرات التي ستفتح للبنات المتدينات ستكون في كبوتس عبن هناتسيف وفي القدس.

ويعتبر هذا الأمر تحولا حقيقيا في شئون الجيش الإسرائيلي . فالفتيات المتدينات صدر بشأتهن حظر يمنع من دخول الجيش وأداء الخدمة العسكرية . ففي عام ١٩٥١م أصدرت الحاخامية الكبرى فتوى دينية تحرم دخول الفتيات المتدينات الجيش باعتبار أن الجيش لايعتبر المكان المناسب للفتاة المتدينة المحتشمة الفاضلة ، وأن خدمة الدولة تتم من خلال الخدمة الوطنية غير العسكرية ، وقد نظر إلى بعض الفتيات اللاتي قررن ارتداء الزي العسكري على أنهن انتهكن الحرمات وخرجن على الأمور الاجتماعية المسلم بها (٣٩).

وقد بدأ هذا التحول في السنوات الأخيرة حين أدرك رؤساء المعاهد الدينية أنه من الصعب الوقوف أمام رغبة الفتيات المتدينات في أداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي . وقد أفتى بعض الحاخامات بإباحة أداء الخدمة العسكرية لكن ليس في صورة علنية ، ولذلك كانت تتم عملية تجنيد بعض الفتيات المتدينات بشكل سرى وبمعرفة الحاخامات والمديرين

وازدادت هذه الظاهرة بعد أن طلبت بعض الكليات الدينيسة اليهوديسة (كليات اللاهوت) السماح بتجنيد فتيات الكليات الدينية ، وكسانت الفتيسات يقضين عاما دراسيا في الدراسات الدينية اليهودية قبل أو بعد أداء الخدمسة العسكرية دون الحصول على مؤهل أو شهادة واشتملت الدراسات الدينيسة على دراسة أسفار العهد القديم والتلمود وكتب موسى بن ميمون.

ويلاحظ في السنوات الأخيرة ازدياد عدد الفتيات الراغبات في الحصول على دراسات دينية توراتية جادة قبل التخرج ، وبدأت المعاهد الدينية التوراتية تعدل من نظامها لكي تسمح للفتيات بالجمع بين دراسة المسواد الدينية التوراتية وأداء الخدمة العسكرية حيث تدرس الفتيات فيي المعهد وتؤدى الخدمة في الجيش برتبة ضابط صف تعليمي، وسوف تلتزم الفتيات بقضاء ثلاثين شهرا في الخدمة العسكرية منها ١٢ شهرا داخال المعهد الديني والباقي (١٨ شهرا) في الخدمة العسكرية الفعلية ، وأول معهد ديني للفتيات يطبق هذا النظام هو معهد عين هناتسيف. وقد جاءت المبادرة من الحاخام المسئول عن أسلحة التعليم وكتـانب الشـباب وهـو الحاخام شمعون المالياح حيث طلب من معهد الفتيات الديني بتطبيق نظـام "يشيفوت هاهسيدر" المطبق على الشباب المتدين المتعلم في المعاهد الدينية للبنين على المعاهد الدينية للفتيات حتى يتمكن من دراسة التــوراة أثناء الخدمة العسكرية ، وتقول راحيل فيرن مديرة معهد الفتيات الديني "لقد الادهرت خلال السنوات الأخيرة الحركة النسائية بين الجمهور الديني القومي وبدأت الفتيات المتدينات يخرجن إلى الشارع للعمل والدراسة فسي الجامعات وقد أحرزن تقدما في كل مجالات الحياة ، وقد أقتحمن مجال الدراسات الدينية وعلوم التوراة التي يسيطر عليها الرجال ، فالدراسات

التوراتية فى التعليم العالى متاحة للرجال فقط وتعتمد المرأة على معلومسات الزوج أو الأب، والآن تريد الفتيات الحصول على الاستقلال الدينى فى هذا المجال (٤٠).

وقد وافق الجيش الاسرائيلى على فتح أبواب الخدمة العسكرية أمام الفتيات المتدينات مع اقتراح تخفيض مدة الخدمة للبنات ، وقد رفضت الفتيات فكرة تخفيض المدة وطالبن بأداء خدمة عسكرية عادية الأمر الذى وافق عليه المسئولون في الجيش الإسرائيلي.

# رابطة بت عمى (بنت شعبي) لتجنيد الفتيات:

وهناك رابطة إسرائيلية تسمى رابطة بت عمى تقوم بتجنيد وتشعيل الفتيات المتدينات في الخدمة القومية وقد أقامت الرابطة أول معرض لسها في الفترة من ٢٠ – ٢٢ يناير ١٩٩٨م في القدس بهدف جسذب الفتيسات المتدينات للخدمة القومية ، وقد أقيم المعرض بالتعاون مع مركز الإعسلم ، وتم عرض كل الصور الممكنه للتطوع في الخدمة القومية ، وقد زار هسذا المعرض عشرة آلاف من الفتيات المتدينات (٤١).

# خطورة تزايد أعداد طلاب وطالبات المعاهد الدينية وكليات اللاهـــوت فــى الجيش الإسرائيلي:

من المعروف أن طلاب التأهيل الدينى قبل الخدمة العسكرية وطلاب وطالبات المعاهد الدينية وكليات اللاهوت من المنتمين إلى الاتجاه الديني القومى هم من أشد المتحمسين لأداء الخدمة العسكرية وتولي المناصب العادية مع الاستمرار في الخدمة العسكرية وهم أيضا من المتشدين دينيا ، وقد تسببوا في العديد من المشاكل مع العلمانيين داخل المجتمع الإسرائيلي.

ومن آخر هذه المشاكل القضية التي وقعت فسي أمسية أداء التحية العسكرية للجيش الإسرائيلي في "يعر يتير". فمن المعسروف أن مباديء الدين والشريعة اليهودية هي وحدها التي تحكم سلوك طلبة المدارس التأهيلية الدينية التي تسبق الخدمة العسكرية وقد دعسي هولاء الطلبة المتدينون إلى حضور حفل أداء التحية العسكرية للجيش الإسرائيلي ومشاهدة العرض الفني المصاحب للحفل المذاع تليفزيونيا . وقد اعسترض الطلاب المتدينون على مشاركة الراقصات والمطربات ، وأصر مديرو ومدرسو وطلاب المدارس التأهيلية الدينية على مقاطعة المناسبة والحفسل الفني إذا شاركت فيه هذه الفرقة الراقصة بملابسها الخليعة ، وقد فهم هـذا٠ الموقف على أنه تعبير عن التمسك بالمبادىء الدينية والتربوية التي يتمسك بها طلاب هذه المدارس في جميع شئون حياتهم . ويتهم البعض المسئولين في وزارة الدفاع بسبب تقديمهم هذا البرنامج الفنيي الراقيص دون مراعاة وجود طلبة التأهيل الديني المشاركين في المناسبة إلى جــوار طلبة الحركات الشبابية العلمانية ، وقد انصب الهجوم من جانب العلمانيين على طلاب التأهيل الديني والمتدينين عموما في اتهام واضح لهم بالتشدد الديني والتعصب (٢٤).

أما المتدينون وبخاصة من بين طلاب المعاهد الدينية فقد اتهموا العلمانيين بالجهل بقواعد الديانة اليهودية وبالأمية الدينية ، وأن هذا الجهل يحول دون قيام حوار بين الجانبين مما يؤدى إلى تصاعد موجات الكراهية والحقد بين الفريقين.

إن المتدينين من أبناء المدارس والكليات الدينية سينقلون بلا شك هذا الصراع بينهم وبين العلمانيين إلى الجيش الإسرائيلي وبخاصة مـع نشاة

صراع على السلطة داخل الجيش مع تصاعد الدور الدننسي داخله ومبع ازدواجية هذه السلطة بين الطاعة للقائد العسكرى أو الطاعة للحاخام(٤٣).

ولاشك في أن الطلاب المتدينين المنتمين إلى المدارس والكليات الدينية يلعبون دورا كبيرا في الصراع العام الدائر بين العلمانيين والمتدينين ، وفي المشكلة القائمة بين الدين والدولة في إسرائيل . وفي استطلاع للرأى عقدته جريدة هتسوفيه في ١٩٩٨/١/١٩ معن انخفاض دوافع الخدمة في الوحدات القتالية ، ويحث مواقف الشباب الإسرائيلي تجاه القضايا التعليمية والاجتماعية تبين أن غالبية الشباب الإسرائيلي بنسبة ٥٥% يعتقدون أن الخلاف أو الصراع بين المتدينين والعلمانيين يمثل أكثر الخلافات تهديدا للمجتمع الإسرائيلي . ثم يأتي بعد ذلك الخلاف بين اليمين واليسار بنسبة ٥٠ % وبين الشرقيين والغربيين بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الاغنياء والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين المراد والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الراد والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الراد والمراد والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الراد والفقراء بنسبة ٢ ٨ % وأخرا الفجوة بين الراد والمراد وال

ويلاحظ أن الصراع بين العرب وإسرائيل وبينها وبين الفلسطينيين قـد انحسر كتهديد رئيسى للمجتمع الإسرائيلي ، وتقدمت المشاكل الاجتماعيــة لتمثل التهديد الأساسي للمجتمع.

# الخطورة العامة لتصاعد دور المتدينين في الجيش الاسرائيلي:

من المعروف أن اليمين الدينى اليهودى المتطرف على اختلاف أشكاله يتمسك بفكرة إسرائيل الكبرى بحدودها التوراتية ويسعى إلى تحقيق هذا الهدف بكل الوسائل الممكنة . وخطورة هذا اليمين الدينى المتطرف تتمتلف في تبنيه لسياسة العنف والقوة كوسيلة لتحقيق أهدافه الأبديولوجية وهسو لايعطى اعتبارا كبيرا للمعاهدات السياسية ، ولايسهتم بالقوانين الدولية باعتبارها أحد المعوقات في طريق تنفيذ تعاليم التوراة . وهو يعطى أولوية

للتوراة على القانون دوليا كان أو غير دولى ، ورأينا أيضا مدى اسستعداد اليمين الدينى اليهودى المتطرف لتنفيذ القانون بالقوة في حالة تردد الدولة أو عدم وفائها بوعودهسا لليميسن الدينسى اليسهودى المتطرف ، وفسى المستوطنات نجدهم يتجهون إلى عصيان قوانين الدولة وتنفيذ قوانينهم هم، وقد فشلت الحكومات الإسرائيلية في إخضاع المستوطنين مسن المتطرفيسن اليهود للقانون.

وتغلغل اليمين الدينى اليهودى المتطرف إلى الجيش معناه أن يتحسول الجيش الاسرائيلى إلى أداة أو وسيلة لتحقيق أهداف اليميسن المتطرف ، ويصبح الجيش أداة لردع العرب والفلسطينيين ، ولتحقيق الاستيطان في كل المناطق المحتلة وللعمل على تنفيذ السياسة الاستيطانية المؤدية إلى إقامسة إسرائيل الكبرى.

وقد حذر الصحفى الإسرائيلى أمنون كابيليوك مسن اخستراق اليميسن اللهودى المتطرف للجيش لأن هذا يرفع من شأن الحرب والعسكرية ويقتسل كل فرص السلام ، ويصف كابيليوك هذه الخطورة على النحو التالى:

"إن نصف ضباط الجيش الاسرائيلى سيرتدون القلنسوة الدينيسة على رؤوسهم بعد عشر سنوات فقط ، وأن جنود الجيش الإسسرائيلى سيجدون أنفسهم أمام خيار خطر : إما طاعة قائدهم العسكرى أو طاعة الحاخسام ..." (٥٤) ومن الممكن أن يرفض ضباط وجنسود الجيسش الانصياع لأوامسر الحكومة خاصة فيما يتعلق بالانسحاب من الأراضى العربية المحتلة . ومسن المعروف أن بعض الحاخامات يدعون الجنود الإسسرائيليين إلى عصيسان أوامر الانسحاب من المستوطنات لأن ذلك يتعارض مع قوانين التسوراة . إن تفشى ظاهرة النظرف الدينى في إسرائيل ستؤدى حتما إلى زيسادة اللجسوء

إلى العنف والعدوان ، ومع وجود مؤيدين للتطرف الدينى وزيادة لنفوذه داخل الجيش فإن اللجوء إلى الحرب أمر محتمل كسياسة للدولة وبضغط من عناصر التطرف الدينى المتزايدة في الجيش الإسرائيلي.

# الفصل الرابع الصراع الديني العلماتي في إسرائيل وأثره في العملية السلمية

يمثل الصراع بين المتدينين والعلماتيين في إسرائيل إحدى القضايا الأساسية داخل المجتمع الإسرائيلي ، وهو صراع يعكس الحرب الثقافية الدائرة داخل عدة دوائر منها:

أولا: الدائرة اليهودية العلمانية.

غانيا: الدائرة اليهودية الإسرائيلية وهي تهتم بتحديد من هو اليهودي ومن هو الإسرائيلي وهل ثمة تعارض بين الهويتين ، وهناك دائرة ثالثــة للصراع الثقافي بين يهود الداخل في إسرائيل ويهود الخارج ، وقــد دارت حول قانون التدين الذي أثار العدد من المشاكل ، ويضاف إلـي هذه الدوائر المتعددة للحرب الثقافية السؤال الحائر هل إسرائيل بلــد شرقي أم بلد غربي ؟ وهل يجب أن تحافظ على غربيتــها أم تسـير ثقافيا في اتجاه الشرقنة أي تصبح بلدا شرقيا؟.

لاشك في أن كل هذه الوجوه للحرب الثقافية سيكون لها دور في تشكيل المجتمع الإسرائيلي بعد السلام أو في ظل السلام ، بــل إن هـذا الصـراع الثقافي يهدد السلام تهديدا مباشرا ، وذلك لأن الأيدولوجية الصهيونية بنــت علاقتها مع العرب على أساس من استمرارية الصراع بالياتــه الصهيونيـة المختلفة من اعتماد على مبدأ القوة بما يولده من مظاهر للعنف والعــدوان

والظلم والاضطهاد للآخر من أجل سلامة المجتمع اليهودى والاضطرار الى الدخول فى السلام مع العرب معناه صهيونيا التخلى عن مبدأ الصهراع واستمراريته وبالتالى اتجاه الصراع إلى الداخل ، وهو الأمر الذى تخشاه الصهيونية . وبالفعل بدأت بوادر الحرب الثقافية بمجرد دخول إسرائيل في عمليات التفاوض مع العرب ، ولذلك بدأت السياسة الإسرائيلية تجاه السلام تتغير لعدة أسباب منذ تولى بنيامين نيتاتياهو المقاليد الحكم ، وكأن نيتاتياهو مكلف بالفعل بتعطيل العملية السلمية أو تدميرها بالكامل من خلل الإلغاء الفعلى لكل الاتفاقيات التى تمت (٥٠).

ومن أهم أسباب تعطيل السلام والعملية السلمية فـــى الوقـت الحـالى مايلى:

أولا: قرب الدخول في الألفية الثائثة ، وذلك على المستوى اليسهودي المسيحى ، فكما ذكرنا سابقا بدأت تنتعش على المسيحرح المشاعر المسيحانية لدى اليهود والمسيحيين الإنجيليين الأمريكييسن وحمى مشاعر تتفق في مسألة جمع الشتات اليهودي في فلسطين ، وقدوم المسيح المخلص ، وإقامة المملكة وإنشاء الهيكل أو إعادة بنائه كما يقال ، وكل هذه المسائل ترتبط عند الأصولية المسيحية بقيام حسرب كبرى ، ويلاحظ أن كل هذه الآمال المسيحانية لها تأثير عكسى على العملية السلمية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار مسألة الحرب الكبرى التي من المتوقع أن تقوم ، وهي تسمى أحيانا "حسرب يسأجوج ومأجوج" في الفكر المسيحاني يهوديا كان أو مسيحيا (٢٧).

ثانيا: أن بوادر الصراع بدأت في الظهور بشكل قسوى داخسل المجتمع الإسرائيلي الأمر الذي يقوى التفكير الخاص بأن السلام قسد يكون

مهددا للمجتمع الإسرائيلي . ويلاحظ أنه فيلى استطلاعات السرأي الأخيرة تدهورت مكانة مشكلة الشرق الأوسط والصراع مع العسرب واحتلت المرتبة الأخيرة كقضية بين الإسرائيليين ، واحتل الصسراع بين المتدينين والعلمانيين المكان الأول في دائرة اهتمامات السرأي العام الاسرائيلي ، ويأتي بعده في الأهمية موضوع البطالة والمشاكل الاقتصادية . ولاشك في أن السبب في هذا التدهور المكانة الصسراع العربي الإسرائيلي يعود إلى السلام نفسه . فقد بدأ المجتمع الإسرائيلي يشعر بالسلام ويستقر ، ومرت ٢٥ سنه بدون حسروب كبرى مما أدى إلى الإحساس العام بالأمان تجساه قضية الشسرق الأوسط والصراع مع العرب لتظهر المشاكل الحقيقية داخل المجتمع الاسرائيلي وعلى رأسها مسأئة الصراع الديني العلماني.

هذه المسألة أو هذا النطور نعتبره مهددا للسلام ، وذلك لأن توجيه الاهتمام للصراع الدينى والعلمانى على حساب السلام يعد مشكلة كبيرة تحتاج إلى مراجعة إسرائيلية حتى لاتضيع فرصة السلام ولايخضع السلام لأية تأثيرات أخرى قد تؤدى إلى ضياعه . ومن الضرورى التحكم في المشاعر الدينية التى ستطرأ بسبب الألفية الثالثة.

ويعود الصراع بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل إلى ما قبل نشاة الدولة ، ولايعتبر صراعا حديثا ولكنه صراع قديم مرتبط بطبيعته بالعلاقة بين العلمانيين والمتدينين اليهود في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنشأ إسرائيل.

لقد انقسم المجتمع اليهودي خارج فلسطين إلى غالبية علمانية وأقليهة مندينة حيث سيطرت الثقافة العلمانية للدول الأوروبية ولأمريكا على حياة اليهود فيها وأصاب اليهود فيها ماأصاب بقية مواطني هذه الدول . وعلي الرغم من أن نشأة الصراع العلماتي الديني في الغرب تعود إلى توتر العلاقة بين الكنيسة المسيحية والمؤسسات الدنيوية وظهور مايسمي بالصراع بين البابوية والدولة ، أو بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية .. على الرغم من هذا فإن الصراع المسيحي - المسيحي أدى إلى إنفصال الدولة عن الدين وتطور نظم الحكم العلمانية المستقلة عن الدين ، والبابوية ، وهذا الانفصال بين الدين والدولة أثر على كل مواطني أوروبا وأمريكا بصرف النظر عن ديناتهم. فقد تحول مجتمع العصر الوسيط المسيحي إلى مجتمسع العصر الحديث العلماتي المنفصل عن الدين ، ووقع يهود أوروبا تحت هـذا التأثير، وتحول يهود أوروبا إلى الاتجاهات العلمانية بل إن بعضهم خرج على حدود العثمانية المنفصلة عن الدين إلى عثمانية إلحادية لاتعترف بالدين ولا بالألوهية كما هو الحال في بعض التيسارات العلمانيسة الإلحاديسة التسي انتشرت في أوروبا وبخاصة في أوروبا الشرقية والتي اكتسمتها في القرن العشرين موجة الشيوعية والاشتراكية الرافضة للدين والملحدة غير المقسرة بوجود الألوهية ، بل اعتبرت الدين أفيون الشعوب ، والألوهية مسن أوهام العقل الانساني . واليهود في أوروبا الشرقية ، وكذلك في أوروبا الغربية لمم يكونوا متفرجين على هذا التطور في الفكر الغربي بل كانوا من صناعة. ويكفى أن نذكر كارل ماركس اليهودي الذي طور الاشمستراكية والشميوعية ودوركايم الذي وضع الأسس النظرية للعلسوم الاجتماعيسة ، وهسي أسس وضعية لاتقر بالدين ولاتعترف به كأساس منظم للحياة الانسانية ، وسيجموند فرويد الذى أسس علم النفس التحليلي والذي وضع نظرية كاملة فى الدين ترده إلى أوهام العقل البشرى ، وتعتبر الألوهية من وساوس هـــذا العقل ومخاوفه وأنه لاتوجد ألوهية ولا إله ولكنها حاجة الانسان السيكلوجية إلى من يرعاه ويحفظه ، وهو دور يقوم به الأب الذى هو مصــدر السلطة وهو مصدر الرهبة والحب بالنسبة للطفل ، وعلى صورة الأب تــم صياغــة صورة الإله ، وهى صورة وهمية ومن أمراض العقل الانسانى وفــى هــذا فرويد كتابه المشهور "الدين كوهم" RELIGION AS AN ILLUSION .

صلة اليهود إذن بتطور العلمانية في الغرب صلة قوية وهناك منات من المفكرين اليهود الذين لعبوا دورا كبيرا في صياغ ــة النظريات العلمانية وترويجها ليس بين اليهود فقط ولكن بين جمهور المواطنين فلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين التى بدأتها الحركة الصهيونية الاستيطانية هاجر إلى فلسطين فى موجات الهجرة المتعاقبة أفواج من اليهود العلمانيين الذين على أكتافهم قامت إسرائيل ، ويكفسى أن نذكسر فسى هذا الخصوص أن تيودور هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية السياسية وزعيمها الأول كان يهوديا علمانيا بكل معانى الكلمة فهو تربى فسى أسسرة يهوديسة علمانية بعيدة عن الأخذ بتعاليم الدين اليهودى وليست متأصلة فسى الستراث الدينى اليهودى.

ونضيف إلى هذا أن الجماعات اليهودية المتدينة فى أوروبا والولايسات المتحدة الأمريكية وفى دول أمريكا اللاتينية وغيرها للم ترحب بالفكرة الصهيونية ورفضت فى البداية الاعتراف بها ، وذلك بسبب علمانية الحركة

الصهيونية من ناحية وعدم اقتناعها بالتفسير الصهيوني لمفهوم الخيلاص ، وبعقيدة المسيح المخلص . ولذلك وجدنا أن هناك فرقا دينيه يهودية ترفيض الصهيونية ولاتعترف بالخلاص الذي تدعى أنها حققته ، وسبب الرفض يعود إلى التدخل الصهيوني في العقيدة الدينية اليهودية المعروفة عسن الخيلاص والمسيح المخلص . ومن أهم مظاهر هذا التدخل عدم الاعتراف بظهور المسيح المخلص بشروطه المعروفة في التراث الديني اليهودي ، والقول بأن الصهيونية هي المسيح المخلص في شكل جماعية أو حركة وأنيه ليس بالضرورة أن يكون المسيح شخصا ، وكذلك تم رفيض الصهيونيية لأنها استعجلت الخلاص على حسب تعبير المتدينين فهي لم تنتظر الخلاص الديني على يد حركة سياسية قومية . وهكذا فبذور الصراع الديني العلماني الذي نشياهده اليوم على الساحة الاسرائيلية إنما هو صراع قديم ظهر خارج فلسطين وتم نقله إلى فلسطين بواسطة الهجرات الصهيونية إليها مع ظهور الحركة الصهيونية.

ويعتبر الصراع بين المتدينين داخل المجتمع الإسرائيلى من أهم الإنشقاقات الواقعة في إسرائيل، وقد احتل هذا الصراع المكاتة الأولى مسن الأهمية لدى الإسرائيليين، وقد اشارت بعض استطلاعات الرأى الأخيرة إلى أن الصراع بين المتدينين والعلمانيين يأتى قبل الصراع مع الفلسطينيين والعرب والذى تدنى إلى المرتبة الرابعة من الأهمية حيث سبقته قضايا أخرى مثل البطالة والجريمة والصراع الطبقى.

ويعود الصراع بين المتدينين والعلمانيين إلى ازدواجية أو ثنائية واضحة في تركيبة المجتمع الاسرائيلي منذ بدايته ، وهي ثنائية موروئة من

فترة ماقبل قيام الدولة ، فالصهيونية المسلولة على قيلم الدولة هي "الصهيونية السياسية" صهيونية تودور هرتمسل التي لخصت المشكلة اليهودية في أنها مشكلة سياسية ولم تنظر إليها أبدا على أنها مشكلة دينية. وكانت الصهيونية المضادة لصهيونية هرتسل هي الصهيونية الروحية وكانت الصهيونية المضادة لصهيونية الذي رأى أن المشكلة اليهودية مشكلة والثقافية وهي صهيونية آحادها عم الذي رأى أن المشكلة اليهودية مشكلة ثقافية وليست سياسية ، فاليهود ليسوا في حاجة إلى دولة لأسهم يعيشون مطمئنين آمنين في الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها ، ولكنهم في حاجة إلى مشكلتهم الروحية ، وذلك يتحقق بالعودة إلى التراث والثقافة اليهودية ، أما فلسطين والقدس فهي بالنسبة للصهيونية الثقافية مجرد مركز روحي أو أما فلسطين والقدس فهي بالنسبة للصهيونية الثقافية مجرد مركز روحي أو نظرة الصهيونية اليه أنظار اليهود كقبلة ثقافية يتجهون إليها ولم ينظروا إليسها نظرة الصهيونية السياسية كعاصمة سياسية لدولة تجمع اليهود المشتتين في العالم.

لذلك نجد أن نشأة إسرائيل يغلب عليها الطابع العلماني فقد أسسها العلمانيون ودور المتدينين في إنشائها ضعيف ، وقد سييطر عليها يسهود الغرب الأشكناز بميولهم العلمانية ، ولذلك أخذت الدولة شكل الدولة العلمانية فنظم الحكم في إسرائيل هي النظهم العلمانية ، والتشهريعات تته داخه مؤسسات علمانية ، والأحزاب الموجودة معظمها أحزاب علمانية ، والشهارع الإسرائيلي شارع علماني ، والثقافة الإسرائيلية السائدة تقافة علمانية.

لقد تحررت إسرائيل من الدين وأصبحت دولة علمانية خالصة ، والدور المعطى للدين ارتبط بالسّتات حين تقرق اليهود بين دول العالم ، ولعب الدين الدور الأساسى في توحيد اليهود ، ويعتبر الدين مسئولا عن الطابع السّتاتي

للمجتمع اليهودى ، وينظر إليه معظم الصهاينة على أنه شيء من الملضى ، ولايصلح لأن يلعب دورا في حياة الدولة الحديثة ، والتحرر من الدين جسزء من التطور الذي يتضمن دخول المجتمع اليهودي في العصر الحديست وهسو اعتبر شرطا ضروريا لبناء مجتمع يهودي في فلسطين في القرن العشرين.

ولذلك بشكل المتدينون أقلية صغيرة داخل الحركة الصهيونية كما شكل الصهايئة أيضا أقلية صغيرة بين اليهود المتدينين حتى بعد الحرب العالمية الثانية.

وقامت العلاقة بين الصهيونية واليهودية على أسساس من استغلال الأولى للثانية فالصهاينة عادة ما يلجأون إلى اليهوديسة لاستخدام بعيض رموزها ومضامينها في دعانيتهم بين الأوساط اليهودية . فقد استخدموا مثلا بعض الرموز الدينية مثل المنورا وشمعدان الحانوكا وغيرها ، وعملوا على إضفاء صبغة دينية خارجية لحركتهم العلمانية الأصول والطبيعة ، وكان لذلك أسبابه فالصهاينة الذين قدموا من شرق أوروبا نشأوا أصلا في مجتمعات متشبعة بالمناخ الديني المحافظ ، وقد عزلوا أنفسهم عن هذه الثقافة الدينية وأصبحوا علمانيين في مواقفهم ومشاعرهم (٨٤).

وقد استعاروا فيما بعد بعض رموز الثقافة اليهودية مثلما فعل تيسودور هرتسل الذى اقترح أن يظهر فى العلم الصهيونى سبعة نجوم ذهبيسة على خلفية بيضاء كرمز لأيام الاسبوع السبعة ، ويعكس هدذا رؤيسة اجتماعيسة علمانية لم تتم الموافقة عليها لأنها لن تجذب اليسهود إلى شمىء تقافى يهودى، ونجح الاقتراح الذى جعل العلم الصهيونى يحمل شال الصلاة عند

اليهود والذى يتشح به اليهود فى الصلاة مع إضافة نجمة داود السداسية ، ومعنى هذا أن الرمز المعطى على العلم الصهيونى كان رمزا علمانيا فى البداية ثم تحول إلى رمز دينى ، وهو استخدام صهيونى علمانى للرموز الدينية اليهودية وتوظيف لها ، ولاتشير إلى أصالة دينية فىلى الصهيونية العلمانية (٤٩).

وقد أثر على علاقة الصهيونية بالدين أن معظم اليهود المتدينين ظلوا متحفظين على الصهيونية بسل إن بعضهم اتخذ موقفا معاديا منها ، والمتدينون الذين انضموا إلى الحركة الصهيونية طالبوا من البداية أن يكون الكيان السياسي أو الدولة المراد إنشاؤها دولة دينية بقدر يسمح لليهود المتدينين بالانحياز إليها والمشاركة فيها.

ولم يحدث هذا فالدولة التى نشأت دولة علمانية حملت فى داخلها بــذور الصراع العلمانى الدينى والذى بدأت آثاره تظهر فى المجتمع الاسرائيلى بعــد أن دخلت المشكلة الفلسطينية فى مسار جديد هو مسار السلام.

وهناك عدة مجالات يتمحور حولها الصراع بين المتدينين والعلمانيين في المجتمع الاسرائيلي:

## ١ - الاختلاف حول شكل الحياة الاجتماعية:

والمجال الأول هو بطبيعة الحال مجال الحياة الاجتماعية حيت يختلف أسلوب الحياة الاجتماعية لدى المتدينين عنه لدى العلمانيين ، والدولة في حد ذاتها تقوم على أساس غربى علماني يعتمد علي

مبدأ الديموقراطية وسسيادة الشعب . ومعنى هذا أن الأنظمة الاجتماعية والتشريعات الاجتماعية تتحدد وققا لرغبة أبناء المجتمع وقرارهم الحر وفقا للمبدأ الديموقراطى بصرف النظر عن أنه مبدأ يعمل به بين المواطنين اليهود ولاينطبق على المواطنيسن العرب ، ولكن بصرف النظر عن هذا فالرؤية العلمانية للحكومة والدولة رؤية غربية تفصل بين الدين والدولة ، وتبعد الدين عن ممارسة سيادته في المجتمع ، أما رؤية المتدينين للحياة الاجتماعية فهي رؤية دينية تقوم على أسس من أحكام التوراة وتشريعاتها ولاتعترف بالمبادىء السياسية الحديثة من ديموقراطية وسيادة شعبية وقوانيسن وضعية تنظم علاقات الأفراد ببعضهم البعض . فهذد العلاقات ينظمها الدين لا الدولة ، ودستور الدولة هو التوراة ، وكل فرد في الدولة مسئول عن تنفيذ أحكام ووصايا التوراة على الأرض (٥٠).

ومن الواضح أن هاتين الرؤيتين للحياة الاجتماعية وأسلوب إدارتها يتناقضان تناقضا واضحا ، وقد كشف الجدل الذى ثار عنصد إنشاء إسرائيل حول صياغة الدستور خلال السنوات الأولى من قيام الدولة عن عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة المهمة والخطيرة ، وذلك لارتباطها المباشر بأسلوب إدارة الحياة الاسرائيلية وهل هو الأسلوب الدينسي التوراتي أم أنه الأسلوب السياسي المدنى الدستورى ولذلك إتخذ قرار بتأجيل كتابة الدستور ووضعه من أجل حسم القضايا الأساسية واتفق أطراف الجدال على الايتفقوا . ويبدو أن هذا هو الأسلوب الاسرائيلي المفضل في المسائل الخلافية حيث تترك المسائل لتحل نفسها بنفسيها ، وهدو

أسلوب خطير سيؤدى إلى إنشقاق كبير داخل المجتمع الإسرائيلي بدأت معالمه تظهر إلى الوجود بعد دخول الصراع العربي الإسوائيلي في مرحلة المفاوضات في الطريق إلى السلام. فقد كـانت الحرب إحدى وسائل إسرائيل الأساسية لعلاج المشاكل الداخلية ، وكان العدو الخارجي هو الهدف الواحد المشترك ، وكان لابد من خلق هذا العدو الخارجي إن لم يكن له وجود حتى توجه إليه الطاقات الإسرائيلية علمانية أو دينية . والآن مر على إسرائيل ربع قرن بدون حروب مفتعلة مع العرب ودخلت المنطقة في مرحلة جديدة هدفها تحقيق السلام . ومع ذلك فإسرائيل لاتزال تبحث عن مخرج خارجي لأزماتها الداخلية ، فهناك الجنوب اللبناني رغم الفشل الإسرائيلي العسكري الكبير هناك ، ولايزال الصراع مع الفلسطينيين قائما ولايرغب الإسرائيليون في علاجه والتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين والعرب عموما لأن هذا في النهاية سيؤدى إلى اختفاء العدو الخارجي والتفرغ للعدو الداخلي بما سيحدثه هذا من انشقاق اجتماعي وتدهور داخلى في العلاقات بين طرفى المجتمع وهم العلمانيون مسن ناحية والمتدينون من ناحية أخرى . وهذا الصراع لن ينتصـر فيـه أحـد ولايمكن أن يحسمه أحد ، ولذلك فهو صراع أزلى داخــل المجتمـع الاسرائيلي فلا العلمانيون سيقبلون الحياة فـــي دولـة دينيـة ، ولا المتدينون سيقبلون الحياة في دولة علمانية تأخذ بدساتير وضعية ولاتعترف بالتوراة كدسستور للدولسة وكأسساس لأسلوب الحياة الاجتماعية ، ويبدو أن الوفاق في مثل هذه المسألة غيير ممكن . فالتنازل من الجانب المتدين معناه قبول الإطار العلماني للدولسة،

للدولة مع الوضع في الاعتبار بأن العلمانيين أغلبية مسيطرة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها . وإذا كان الفصل بين الدين والدولـة مرفوضا عند المتدينين فإن الجمع بين الدين والدولة مرفوض عند غالبية المجتمع . ونضرب على هذا مثالا بمطالبة المتدينين أن يتبع كل اليهود في الدولة - حتى لو كانوا علمانيين - الشرائع الدينية في مجالات معينة من الحياة الاجتماعية مثل الزواج والطلاق والوصايا الخاصة بالسبت وطقوسه. وقد قبلت القيادة العلمانية هذه المطالب تحت الضغط الديني وأخذ بمبدأ الإبقاء على الوضع القائم، ومعنيي هذا المطلب من المتدينين أنهم قبلوا التنازل عن فرض الشريعة اليهودية في بقية مناحي الحياة الاسرائيلية ، ويتنازل العلمانيون عن مبدأ الحرية في مجال الأحوال الشخصية ، ولاشك في أن هذا القبول من الطرفين هو أشبه بالهدنة التي توقيع بين طرفين متعاديين متناقضين ، ولأنها هدنة فهي وضع مؤقت سرعان مايســقط تحـت ضغط الحياة الاجتماعية والمتغييرات التي يمر بها المجتمع الاسرائيلي.

#### ٢ - مطالب اليهود المتدينين:

ومن المجالات التى يظهر فيها الخسلاف الدينسى العلمانى فسى المجتمع الاسرائيلى المجال الخاص بمطالب اليهود المتدينين كجماعة خاصة داخل مجتمع علمانى حيث يصعب على اليهود المتدينيسن أن يطبقوا عاداتهم الدينية اليهودية في مجالات عديدة مثل الحياة العامة والتعليم والجيش طبقا لرؤيتهم لهذه المجالات ، ويرغب المتدبنسون

فى السماح لهم بتطبيق العادات الخاصة بهم حتى إذا لم تتفق مع قيم وعادات المجتمع الإسرائيلي العلماني.

وقد أدى هذا الوضع إلى نشأة جيوب دينيسة داخسل المجتمع الإسرائيلى فهناك مؤسسات دينية خاصة تبدأ من رياض الأطفال إلى الجامعة ، وهناك التعليم الدينسى المنتشسر فسى مسدارس ومعاهد وجامعات دينية يسيطر عليها ويديرها القطاع الدينى داخل المجتمع ، وهناك مسألة إعفاء الدارسين في المدارس الدينية (يشسيفوت) مسن الخدمة في الجيش الاسرائيلي (٥١).

وقد أدى وجود هذه الجيوب الدينية داخل الدولة السبى حسدوث خلافات عامة تتكرر منذ قيام الدولة وحتى الآن ولاتستطيع الدولة أن تفكر فى القضاء على هذه الجيوب الدينية أو إلغائها . فكل المنظمات السياسية فى الدولة قبلت هذا الوضع أخذا بمبدأ تأجيل المشكلة لاحسمها . وعلى الرغم من محاولات إخفاء المشكلة أو التعامل معها بهذا الشكل السلبى فإن المسألة تتضخم يوما بعد يوم . وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ظهور هذه المشكلة بشكل كبير وبدأت الأسئلة تطرح حول شكل الشارع الإسرائيلي بعد أن بدأت القيسادات الدينية تهيمن على بعض القطاعات ، وتحاول فرض رؤيتها الدينية بالقوة ، وفرض أسلوبها الديني للحياة فى بعض أجزاء من المدينة الإسرائيلية أو من الشارع الإسرائيلي.

### ٣ - مسألة: من هو اليهودى؟:

وقد بدأ في الظهور أيضا التساؤل الكبير: من هـو اليـهودي ؟ ومن المعروف أن القانون الإسرائيلي يتعامل مع مفهوم اليهودي مـن خلال قانون العودة ومن خلال تسجيل المواطنيسن وقـد أدى الجـدل حول هذين الأمرين إلى خلق توترات حادة بين المتدينين والعلملتيين بل لقد أدت إلى سقوط بعض الحكومات الإسرائيلية . فقانون العـودة يرسم الطابع اليهودي للدولة ويحدد تسجيل السـكان الإطـار الـذي يرسم حدود المجتمع وهوية الأشخاص الذين يعيشون داخله (٥٢).

وتقوم الرؤية القومية اليهودية على هذين القسانونين . ويسرى البعض أنه من الممكن أن تشتمل القومية اليهوديسة على موقف يهودى دينى وموقف يهودى علمسانى . وعلى كل حسال نشسأت صراعات سياسية وقانونية حول مسألة: من هو اليهودى ؟ هدفسها من ناحية رفض تقديم تفسير علمانى للقومية اليهوديسة فى دولسة إسرائيل، ومسن الناحيسة القانونيسة والشرعية اعتمد المعيسار الارثوذكسى لتحديد انتماء المواطنين إلى القومية اليهوديسة تحديد إسرائيل . ومن المسائل المرتبطة بمسألة تحديد اليهوديسة تحديد التيار الدينى المحافظ والتيسار الدينية اليهودية غير الأرثوذكية مثسل المسألة مرتبطة بشكل معقد بموضوع علاقات يسهود الداخل فسى المرائيل بيهود الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية وفسى الدول الأوروبية حيث يوجد أكبر تجمع يهودى دينى إصلاحسى ومحافظ ،

أو الإصلاحى للقيام بالتهويد في إسرائيل أو ممارسة الطقوس الخاصة بالزواج والطلاق داخل إسرائيل على الرغم من أنهم يقومون خارج إسرائيل بكل هذه الأعمال داخل التجمعات اليهودية الأمريكية والأوروبية.

ومن ناحية أخرى هناك المشاكل المثارة حــول طبيعــة الحيــاة الإسرائيلية حيث نشأت صراعات دينية علمانية حول نمـــط الحيــاة داخل إسرائيل مثل مايتصل بــالعمل فــى يــوم الســبت ، وتســيير المواصلات العامة ، والاعلامات التى تعرض جسد المرأة ومفاتنـــها بشكل فاضح ، والمسائل المرتبطة بطقوس الدفــن ، وفــى النهايــة ينتصر مبدأ الوضع القائم فالمشاكل ليست قابلة للحـــل والتنــازلات تكون على حساب المبدأ الديني أو العلماني ، والخلافات يحلها الأمـر الواقع حين تعرض على الأحزاب الدينية والعلمانية التي عادة ماتصل الى قرار الإبقاء على الوضع القائم ، وهو قرار لايحل المشكلة ولكـن يدفنها كقنبلة موقوتة ستنفجر حيــن لايفلــح الوضــع القــائم فــى حلها(٥٣).

#### ٤ - الموقف من الحداثة والمعاصرة:

ومن أهم مواقف الخلاف بين المتدينين والعلمانيين فى المجتمع الإسرائيلى الموقف من الحداثة والمعاصرة - وهذا الاختلاف موروث من حياة الجماعات اليهودية فى أوروبا والتى واجهت الحداثة لأول مرة ، وكان رد الفعل تجاهها عنيفا ومتيرا للجدل في الأوساط اليهودية . وقد انتهى الأمر إلى انشقاق اليهودية إلى عدة فرق

تمسكت فيها الفرقة اليهودية الأرثوذكسية بطبيعة الحياة اليهودية التقليدية قبل ظهور موجة الحداثة ، بينما ظهرت فرق يهودية حديثة كان ظهورها بمثابة رد فعل ضد الموقف الأرثوذكسى المتشدد تجاه الحداثة ، ولذلك فظهور المذهبين الاصلاحي والمحافظ هـــو إحـدى نتائج التقاء الثقافة اليهودية التقليدية بالثقافة الحديثة وبخاصة فــى أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية أما الوضع فــى دول أوروبا الشرقية فقد كان وضعا دراميا مأساويا حيث نظرت اليهودية الأرثوذكسية إلى الحداثة على أنها تعنى الفســاد والدمـار للحيـاة اليهودية والمعطيات اليهودية الأرثوذكسية . وقــد نـادت اليهوديـة المتشددة بإقامة حواجز تفصل بين العالم اليهودي الذي يجب الحفـاظ عليه كما هو وبين العالم الخارجي المتغير حيث ينظر إلى قيم العــالم الحديث على أنها قيم سلبية مدمرة (٤٥).

وكانت هذه نقطة خلاف رئيسية بين الاتجاه الدينسى والاتجاه العلمانى . فقيم الحرية والرفاهية والانفتساح والاندمساج والنفعيسة المادية والاجتماعية كلها تعتبر من الطبيعة الإنسانية حسب الفهم العلمانى بينما هى خطبط لتدمير اليهودية من وجهة النظر الأرثوذكسية وهى ستؤدى فى النهاية إلى تدمير العالم كله.

ونتيجة لانعدام المنطق في هذا الرأى الأرثوذكسى المتجمسد أو المتشدد تجاه الحداثة ظهر تيار أرثوذكسى يهودى جديد سمى نفسه بالأرثوذكسية الجديدة Neo Orthodoxy حاول أن يعالج مشكلة الحداثسة بأن يحت اليهود على أن يعيشوا وفقا لمعطيات الحياة الحديثسة دون

أن يعرضوا دينهم للخطر ودون أن يغيروا في ثوابت الفكــر الدينــى اليهودي التقليدي (٥٥).

وقد ظهرت الصهيونية داخل إطار هذا الصراع الدينى العلمانيل وأدت إلى مزيد من الانقسام داخل المجتمع اليهودى وداخل إسرائيل بعد قيام الدولة . وقد مثلت الصهيونية نفسها خطرا على اليهودية التقليدية . فالصهيونية ظاهرة علمانية قادتها كانوا ولايزالسوا من العلمانيين ، وأنماط الحياة التي تم خلقها وبخاصة في إسرائيل أنملط علمانية ، وبذلك كانت الصهيونية ولازالت تمثل خطرا على اليهودية حيث زادت من انتشار الفكر العلماني بين اليهود في الداخل والخارج، ودعت إلى التحرر والتنوير ، وشجعت التيارات الدينية المضادة للأرثوذكسبة.

أما الصهايئة المتدينون فكانوا قلة ليس لها تأثير على مجريات الأمور، وقد دخلوا في صراع مزدوج مع المعسكر المتدين والمعسكر الصهيوني العلماني، واتهموا المعسكر المتدين بالاتغلاق والتخليف وتجاهل عمليات الإحياء والتحديث اليهودي، كما طالبوا الجمسهور الصهيوني العلماني بأن يسمح بنشأة نمط حياة مدنسي دينسي كامل داخل المجتمع العلماني، وقد برز تأثير الصهاينة المتدينين بين أبناء اليشوف وأنشأوا بينهم عدة أحرزاب، وتبنوا أشكالا اجتماعية وسياسية جديدة في مواجهة الجماعات العلمانية، وفي الوقت نفسه تنازل الصهاينة المتدينين عن المطالبة بالفصل بين الديسن والدنيا

أما إقامة الدولة فقد اعتبره اليهود الأرثوذكس خطوة رئيسية في طريق تدمير الشعب اليهودى ، والدولة اعتبروها تمسردا علسي ارادة السماء ومعيحانية كاذبة . وقد أدت أحداث النازى في ألمانيسا إلى موت عدد كبير من اليهود الأرثوذكس . وبدأ عدد مسن هولاء الأرثوذكس ينظرون إلى الدولة نظرة جديدة على أنها فرصة لتحقيسق الخلاص من النازى وفرصة لاستثناف الحياة اليهودية ، ولكن بدون إضفاء أي معنى ديني على الدولة ، فهم يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة دون أن يعطوها أي مقبولية دينية، وهو نوع من عدم الاعتراف الديني بالدولة من ناحية وقبول لخدماتها من ناحية أخرى. فهم يقبلون الأموال ويطالبون الدولة بسيد احتياجاتهم وتتهم الآن عمليات ربطهم بالدولة بشكل واقعي من منطلسق المشاركة التي تستهدف خدمة مصالحهم مع تحمسل المسئولية والالستزام تجساه الدولة(٥٧).

ويدخل هذا الأمر تحت إطار إبقاء الوضع على مساهو عليه ، والاعتراف بالواقع ، وتأجيل الحلول النهائية وبخاصة في المسائل الخلافية التي ليست لها حلول نهائية ، وبذلك يبقى الخلاف موجسودا وكامنا ينتظر الوقت المناسب للانفجار.

ولعل أخطر معالم الصراع بين المتدينين والعلمانيين في المجتمع الإسرائيلي هو انفصال المجتمعين عن بعضهما البعض انفصالا يكاد يكون تاما ، وأصبحت علاقة المتدينين بالمجتمع الاسرائيلي العلملني علاقة تباعد وعداء صريح.

أما موضوع انفصال المجتمع المتديسن داخيل إسرائيل عن المجتمع العلمانى فقد بدأ فى الظهور بشكل حاد بعد ثلاثة عقود مسن قيام إسرائيل حيث ظهر نسق تنظيمى داخل إسرائيل يسمح للمتدينيين بالحصول على قدر كبير من القوة التى دفعت بهم إلى ممارسة المزيد من الإدارة المستقلة لشئونهم ، وبالتدريج أصبح المجتمع المتدين غير مرتبط بالمجتمع العلمانى حيث نشأت مؤسسات خاصة بالمتدينين فى كل شئون الحياة تقريبا ، فهناك مسدارس وجامعات دينية تعمل فى عزلة واستقلال تام عن المدارس العلمانية، وهناك بنوك دينية يهودية خاصة بالمتدينين ، كما أن هناك أحياء سكنية خاصة وشركات متخصصة في إنتاج الطعام الخاص باليهود المتدينين ، ويفضل أفراد المجتمع المتدين فى إسرائيل الحياة داخيل الطار إجتماعى مستقل له خدماتة المستقلة (٥٨).

كل هذه الأمور أدت إلى أن يصبح المجتمع المتدين أشبه بدولة داخل الدولة لها مؤسساتها الخاصة بها ولهم حياة اجتماعية جماعية، ولهم أحياء منعزلة وتجمعات سكانية خاصة ، ويسدرس أطفالهم في مؤسسات تعليمية خاصة . وقد أدى هذا الوضع إلى الحد من اللقاء بين المتدينين والعلمانيين ، فالشخص المتدين منذ طفولته ينشأ في بيئة دينية منعزلة ويدخل مدارس دينية خاصة ، ويدخل جامعة دينية ، ويحصل على وظيفة دون أن يضطر إلى قضاء يسوم واحد في إطار غير ديني ، ووصل الأمر إلى حد أن شغل وقت الفراغ

وأشكال التنزه أصبحت مختلفة بين المجتمعين المتدين والعلماني والتعماني ولاتوجد فرصة للالتقاء الإجتماعي بين الفريقين.

ويشهد المجتمع الإسرائيلي ظاهرة جديدة على اليهودية وهسى تطور مجتمع دينى أشبه بمجتمع الرهبان الذي ينظر إلى نفسه علسي أنه مجتمع متميز يمثل الزعامة والصقوة ويرى أن المثسال الدينسي لايمكن تحقيقة إلا من خلال الانفصال والانعزال عن المجتمع العسادي وعن الحياة اليومية العادية . ويمكن القول أن هذا المجتمع المتديسن المنعزل أصبحت له قيادته الدينية المستقلة والتي هي صاحبة التأثير الحقيقي الكبير على الجماهير المتدينة وليسس الدولة في شكل زعاماتها السياسية . وتستمد هذه الجماعيات المتدينة إحساسها بدورها وبرؤيتها تجاه العالم من هذه الجماهير الدينية الخاضعة لها.

وقد أدى هذا الوضع إلى شعور المجتمع العلمانى فى إســرائيل بالأزمة وشعور بعض أفراد هذا المجتمع بأن علاج هذه الأزمة يبدو فى العودة إلى الدين . وقد زادت هذه الأزمة حدة فى السنين الأخيرة بعد أن بدأ المجتمع العلمانى يتعرض للهجوم الشديد مــن المجتمع المتدين . ويرى البعض أن هناك حربا ثقافية بدأت فى التبلور داخسل إسرائيل بين الدينيين والعلمانيين ، وبخاصة بعد بداية تدخل المجتمع المتدين فى شئون المجتمع العلمانى (٥٩).

ويظهر هذا الصراع الثقافي على أشده بين الشباب في القطاعين المتدين والعلماني، فالشباب المتدين يسرى في نفسه الزعامة

الحقيقية للمجتمع من الناحية القومية ويتهمون الشباب العلمانى بأنهم انساقوا وراء العالم العلمانى الذى أسسه الجيل السابق، وهم يصفون هذا العالم بأنه مفلس وبلا ثقافة يهودية، ويتمسك بالثقافة الغربية التى يجب التخلص منها، وهو يرى فى نفسه أيضا الدليسل والمرشد لهداية العلمانيين إلى عالم اليهودية والسلوك اليهودى سياسيا وقوميا ودينيا واجتماعيا، ويريدون فسرض نمط الحياة الدينية الأرثونكسية على الشارع الإسرائيلي، ويصفون هذا النمسط بأنه نمط الحياة العلمانية، كما أنه يتصف بالقوة الاجتماعية كنمط يصيب نمط الحياة العلمانية، كما أنه يتصف بالقوة الاجتماعية كنمط يهتم بالبنية الاجتماعية المتدينة التي تقوى الشعور بالانتماء والثقة في مقابل الحياة العلمانية البعيدة عن مشاعر الانتماء.

لقد أدى هذا الموقف للمجتمع المتدين إلى حدوث توتر واضعا وقلق داخل المجتمع العلمانى ، وقد احتل المجتمع المتديسن وضعا مزدوجا فهو يجمع بين الحياة على هسامش المجتمع الاسسرائيلى بعزلته عن العلماتيين ، كما أنه ينظر إلى نفسه باعتباره المركسز الحقيقى للحياة الاسرائيلية والدليل أو المرشد إلى هذه الحياة الأمسر الذى تسبب فى تطور مواقف عدوانيسة واضحة تجاه المجتمع العلمانى، ويستعير أحد المحللين الإسرائيليين مفهومى "أبناء النور" و"أبناء الظلام" لكى يعبر عن الرؤية الحقيقية للمجتمعين كل منسهما إلى الأخر والحياة الاسرائيلية حياة صراع بين أبناء النسور وأبناء الظلام (٠٠).

# الفصل الخامس وضع القدس في الصراع الديني

#### تمهيسد :

لاشك في أن قضية القدس تمثل قضية مستقلة بذاتها داخه إطهار الصراع العربي الإسرائيلي . فعلى الرغم من أنسها جنزء من القضيلة الفلسطينية فإنها تمثل محورا رئيسيا مستقلاله أبعاده الخاصة ، وتعقيداتــه الشائكة وتأثيراته العامة على القضية برمتها . وفي نفسس الوقب تعتبر مسألة القدس والمفاوضات بشأنها من أعقد المشاكل التي ستواجه العملية السلمية الجارية بعد انتهاء مراحلها الأولى والدخول في مرحلتها الأخسيرة المؤجله إلى نهاية المقاوضات، وهي مرحلة التفاوض حول القدس والتسبى ستكون أخطر مراحل التفاوض على الاطلاق والتي إذا لم تسر فسي طريق طبيعي وبدون عقبات حقيقية فربما يؤدى هذا إلى تدهور الأوضاع وانسهيار كل مراحل التفاوض السابقة وعلى كل المسارات ، ولذلك تقسول إن قضيسة القدس هي المحك الأساسي لنجاح المفاوضات السلمية أو فشلها ، وعلسسي الرغم من أن تأجيل المفاوضات حول القدس له تبريره السياسي المنطقيي فإن عملية التأجيل ذاتها ليست في مصلحة الجانب العربسي الفلسطيني ، فالمدينة ، كما هو معروف واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي الذي يتصسرف في المدينة وكأنها تحت السيادة الإسرانيلية الخالصة ، ويرتكب فيها كل الممارسات التي تمكنه من تهويد المدينة تهويدا كاملا خلال الفترة السابقة على بداية التفاوض بشأنها بحيث لايتبقى من القدس شيء قابل للتفاوض.

وللقدس بعد دينى يضيف المزيد من التعقيد إلى وضعها السياسى الشانك ويجعل احتمالات نجاح المفاوضات بشأنها أمرا مشكوكا فيه ، فإسرائيل تدعى أن المدينة مقدسة فى الترايخ اليهودى وفى الديانة اليهودية وتبنى على هذه القداسة أطماعا أزلية جعلتها تعلن مرارا أن القدس عاصمة أبدية لاسرائيل ، وهذا يعنى أن العرب من المسلمين والمسيحيين ليست لهم حقوق دينية فى المدينة ، وتعتبر عمليات التهويد المستمرة إحدى الوسائل الأساسية التى تعتمد عليها إسرائيل فى علمس المعالم الاسلامية والمسيحية وإبراز الوجه اليهودى للمدينة على حساب أصولها العربية.

إن الصراع على القدس صراعان في نفس الوقت:

الأول : صراع سياسى حيث تطالب إسرائيل بالمدينة عاصمة سياسية لها.

الثاني : صراع ديني لأن اليهود يدعون قدسية المدينة في اليهود

ويطالبون بها عاصمة دينية أزلية ، ولذلك فهناك مستويات لقضية القدس :المستوى السياسى كمديئة متنازع عليها سياسيا بين العرب الفلسطينين وإسرائيل ، والمستوى الدينى كمديئة متنازع عليها بين اليهود والمسلمين.

هذه هى أوضاع القدس الحالية ، وهى أوضاع خطيرة تتسير الشكوك القوية فى إمكانية الوصول إلى حل سلمى لها داخل إطار المفاوضات وفسى ظل حكومة إسرانيلية يمينيه متحالفة مع اليمين الدينى المتطرف الممثل فسى الأحزاب الدينية المتطرفة وفى ظل سياسات حزبية تختلف فى كسل شسىء وتتفق بشأن المستقبل اليهودى للقدس.

#### أولاً : سياسة حكومة الليكود تجاه القدس

وفي الصفحات التالية نناقش أثر قضية القدس علي العملية السلمية في ضوء توجهات حكومة الليكود وسياستها الخاصة بالقدس ، وموقفها الدينى الأيديولوجى ، واستراتيجيتها الإستيطانية ، والمارسات التهويدية القمعية في الدينة والسياسات التنفيذية الجارية من أجل إتمام عملية التهويد على المستوى الديموجرافي ، وأيضًا على المستوى الاستيطاني والمستوى الديني .

وبداية نؤكد على اتفاق الحزبين الرئيسيين في إسرائيل على سياسة واحدة تجاه القدس ومستقبلها ومحور هذه السياسة أن القدس الكاملة عاصمة إسرائيل الأزلية هي مدينة واحدة موحدة تحت سيادة إسرائيل وغير قابلة للتقسيم ، ويتفق الحزبان أيضًا على إحباط أية محاولة تمس بوحدة القدس ، وعلى منع أي نشاط يؤثر على السيادة المطلقة لإسرائيل عليها ، كما يتفق الحزبان على منح كل الحريات لبلدية القدس للعمل على تهويد المدينة بكل الوسائل المكنة ، وتدبير كل الأموال اللازمة لتشجيع الاستيطان في القدس ، ودعم المكانة الاقتصادية والاجتماعية للقدس الموسعة (١٦).

والهدف الحالى لحكومة الليكود استكمال عملية تهويد القدس الكبرى الموسعة الخالصة من خلال الدمج التام بين شرق المدينة وغربها ، وتحويل الأحياء العربية إلى مناطق منعزلة مفتتة إلى وحدات سكنية صغيرة ، وإيجاز عملية تطويق القدس بالحزام الإستيطاني ، وقطع التواصل الجغرافي بين المدن العربية في الضفة وتمزيق الوحدة الجغرافية للضفة الغربية ، وتعمل حكومة الليكود الحالية على تنفيذ مشروع شارون القديم

الذى يتضمن إقامة ١٨ مستوطنة يتم بها حصار القدس وسد الفجوات بين الأحياء اليهودية فيها ، وإقامة طوق استيطانى حسول الأحياء العربية ، وتسمى سياسة شارون الاستيطانية فى القدس بثنائية الأحزمة والبور ، وذلك لتطويق التجمعات العربية بالمستوطنات ثم الاندفاع إلى الداخل عسن طريق البور الاستيطانية لتفتيت التجمعات العربية (٦٢).

والنتيجة التى سيصل إليها هذا الوضع الخاص بالقدس حتى عام مع وجود بعض معان المدينة ستصبح مدينة يهودية خالصة مع وجود بعض التجمعات السكانية الضعيفة للفلسطينيين ، فسياسة الاستيطان في القدس سياسة تقوم على اعتبارات قومية بحتة تهدف إلى إيجاد واقع ديموجرافي جديد للمدينة وواقع جغرافي يحبط كل الجهود التي ستبذل في المفاوضات النهائية حول المدينة ويؤدي إلى وأد المفاوضات المستقبلية في مسهدها بتحقيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة.

#### تانيا: وسائل تهويد القدس:

ارتكبت السلطات الإسرائيلية ولاتزال العديد من الممارسات التهويدية القمعية التي تمثلت في عدد ضخم من الإجراءات العسكرية والإرهابية والتشريعية والإدارية المخالفة لكل الاتفاقات الدولية وبخاصة اتفاقات جنيف وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

#### ومن أهم وسائل تهويد القدس ما يلى (٦٣):

اللجوء الى إرهاب المواطنين من أهل القدس وارتكاب المجازر
 وقتل وتشريد الأهالى وطردهم لتفريغ المدينة من سكانها العرب.

وقد بدأت هذه العملية بمجزرة دير ياسين بالقرب من القدس حيث قتل ٥٠٠ فلسطينى ، وتم تشريد ٦٠ ألف من سكان القدس بعد احتلال الجزء الأكبر من المدينة عام ١٩٤٨ . وفي حسرب ١٩٦٧ قتل ٣٠٠ وتم تشريد خمسة آلاف فلسطيني من سكان القدس.

- ۲ هدم العقارات ونسف المنازل في الحسى الغربي وتشريد ١٣٥
   عائلة(١٤).
- ضم القدس إداريا وسياسيا لسيادة إسرائيل اعتبارا من
   ۱۹۲۷/۲/۲۸ وإعلان توحيد القدس وتكريس جعلها عاصمة
   لإسرائيل.
- على مجلس أمانة القدس العربى المنتخب ومصادرة سجلاته وأملاكه
   ولإبعاد أمين القدس إلى الأردن في ١٩٦٨/٣/٧م.
- واستبدالها بالقوانين الإسرائيلية بداية مسن الغاء القوانين الإسرائيلية بداية مسن العاء العام.
- ٦ مصادرة ونزع الملكيات في الأحياء العربية وغلق المحال التجاريــة والمدارس والعساجد (٥٠).
- ٧ إجراء الحفريات حول الحائطين الغربى والجنوبى للحرم القدسى
   والمسجد الأقصى وهدم العقارات الأثرية (٦٦).

- احراق المسجد الأقصى في ١٩٦٩/٨/٢١م والاعتداءات المتكررة
   على الحرم القدسى وإقامة الصلوات اليهودية فيه.
- ٩ الاعتداءات المتكررة على الكنائس المسيحية ومن بينها كنيسة القيامة ودير الأقباط ومسلب أمسلك الكنائس وطرد السكان المسيحيين.
- ١ إغلاق البنوك العربية ومصادرة أموالها ، وإجبار الفلسطينيين على التعامل مع البنوك الإسرائيلية ، ودمـج الاقتصاد الفلسطينى بالاقتصاد الإسرائيلي.
- ١١ إخضاع التعليم العربى للتعليم الإسرائيلي وإرهاب رجال التعليم فسى القدس وإغلاق الكليات (٦٧).
- ١٢ فرض أحكام القوانين الإسرائيلية على أصحاب المهن والتجار والشركات.
  - ١٣ منع حق العودة للفلسطينيين إلى القدس ومصادرة أملاكهم.
- ١٤ إغلاق المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الحكومية في القسدس
   وإجبار الفلسطينيين على التعامل مع المراكز الطبية الإسرائيلية.

- ١٥ إغلاق مكاتب الشنون الاجتماعية بـــالقدس وإخضاع الجمعيات
   الخيرية لإشراف مكتب الخدمات الإسرائيلية.
- 17 تغيير أسماء الشوارع فيى القدس وطمس الأسماء العربية والإسلامية.
- ۱۷ إقرار تنظيم جديد للمدينة يسمح بإزالة الأجسزاء العربية وإجلاء الأهالي (٦٨).
  - ١٨ نقل ملكية شركة الكهرباء إلى بلدية الإحتلال الإسرائيلي.
    - ١٩ إعلان مشروع القدس الكبرى.
    - ٠ ٢ إبعاد الشخصيات المشهورة عن القدس.
- ۲۱ الاعتقال والسجن والتعذيب للمواطنيسن الذيسن لسم يرحلوا مسن القدس (۲۹).
- ٢٢ فتح باب الهجرة اليهودية إلى القدس ومنع عودة العرب إليها ورفع نسبة التملك الإسرائيلي للأراضي والعقارات.
- ۲۳ صدور قرار الكنيست في ۳۰/۷/۳۰ بجعل القدس الموحدة عاصمة أبدبة لاسرائبل (۷۰).

- ٢٤ السماح للمتطرفين اليهود بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى (٧١).
- ٢٥ الترحيل السرى للفلسطينيين من القدس الشرقية وفقدان حق الإقامة بالمدينة من خلال سياسات إدارية ظالمة أدت إلى حرمان الفلسطينيين من منازلهم وأهليهم (٧٧) واعتبارهم مهاجرين يحملون اذن إقامة من إسرائيل يفقدونه إذا انتقلوا إلى خارج المدينة (٧٣).
- ٢٦ خلق واقع ديموجرافى جديد فى القدس من خلال عمليات السترحيل السرى تصبح معه المدينة يهودية خالصة وتفرض أمرا واقعا على المفاوضات المستقبلية بشأن القدس (٧٤).

# ثالثًا: الاحتمالات المستقبلية حتى عام • • • ٢م وتأثيرها على العملية السلمية:

وأمام هذه السياسة الاستيطانية الساعية إلى تحقيق السيطرة التامسة لإسرائيل على القدس بعد تهويدها لايبقى للمفاوض العربسى والفلسطينى شيء يمكن التفاوض عليه في القدس وبخاصة لأن أعمال التهويد تتم فسي سرية تامة ، وبمختلف الوسائل وتحت كل المسميات . وهي عملية لايمكن السيطرة عليها أو حتى مراقيتها عربيا أو دوليا ، أو منعها في حالة اكتشافها واعتقادى الشخصى أنه مع قدوم عام ، ، ، ٢ م ستكون القدس قد أصبحت بالفعل مدينة يهودية خالصة ، وسيتم نقل السفارة الأمريكية إليها ، ومن خلال الضغوط الصهيونية والأمريكية سترضخ بعض الدول الأوربيسة

وغيرها وستقوم بنقل سفاراتها إلى القدس لكى تصبح القدس عاصمة فعلية لإسرائيل.

هذا التصور المستقبلي لوضع القدس حتى عام ٢٠٠٠ يتركنا أمام عدد من التوقعات المستقبلية لردود الأفعال الفلسطينية والعربية والإسلمية والتي ستترك تاثيرا مباشرا على العملية السلمية . وفيما يلسى تصور للاحتمالات الممكنة:

#### ١ - الاحتمال الأول:

وبداية نستبعد إمكانية إنجاز المقاوضات وإتمام عملية السلام على كل المسارات وفي مواعيدها المحددة . فالسياسة الإسلانيية تقوم على أساس من المماطلة والتسويف وخلق العقبات وعدم الوفاء بالاتفاقات العبابقة التي التزمت بها حكومة العمل . ونعتقد أن هذا السلوك السياسي الاسرائيلي مقصود للاستفادة منه بشلك مباشر في قضية القدس . فكلما طالت المفاوضات وتعثرت وكلترت المشاكل والعقبات المدروسة كلما كسبت إسلانيل وقتا إضافيا مطلوبا لاكمال تهويد القدس ، فله و العمل الرئيسي للحكومة الإسرائيلية الحالية ومن أجله تعمل الحكومة جسادة لتعطيل كل مسارات التفاوض من أجل كسب الوقت لتحقيق الفوز في معركة القدس القادمة . لهذا السبب نقول أن الاحتمال الأول وهو تحقيل العملية السلمية احتمال ضعيف وصعب المنال فهدف الليكود السياسي في المرحلة الحالية إكمال تهويد القدس وبعدها سيعود المفاوض الاسرائيلي ليفاوض بجدية على كل المسارات لأنه ضمن

مسار القدس تماما بفرض الأمر الاستيطانى الواقع ، وتحقيق التهويد الكامل للمدينة بل ونتوقع إعلانها عاصمة ابدية لإسرائيل وتنفيذ هذا الاعلان وذلك لكى تسقط كل دعاوى الفلسطينيين والعرب والمسلمين فى المدينة ، وتسقط معها كل قررارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس كما سقطت قبلها عشرات القرارات وأصبحت بلا مفعول من خلال سياسة الأمر الواقع التى يفرضها الإسرائيليون دائما وابدا ويقف أمامها العالم عاجزا ثم يقبلها رغما عن أنفه بعد ذلك.

#### ٢ - الاحتمال الثاني:

أما الاحتمال الثانى فهو يتلخص فى إمكانية حدوث تاثير سلبى لقضية القدس على التسوية السلمية حتى عام ٢٠٠٠ وهذا الاحتمال الثانى سيؤدى إلى أحد ردود الفعل التالية وهى: إما تجميد عملية السلام تجميدا تاما وعلى كل المسارات ، أو نسف عملية السلام والعودة الى مرحلة ما قبل مفاوضات السلام.

هذا الاحتمال الثانى يحتاج إلى مناقشة على كل المستويات السياسية ويجب أن يصبح موضوعا للنقاش فى كافة الدوائر والمؤسسات السياسية العربية والاسلامية من الآن لأن ما نتوقعه هو أن القدس بعد التهويد سيصبح من الصعب التفاوض حولها وربما تنتهى المفاوضات على كل المسارات إلى تحقيق سلام سرعان ما يتبخر أمام اكتشاف حقيقة التهويد الكامل للمدينة وربما إعلاها عاصمة أبدية موحدة لاسرائيل عام ٢٠٠٠م.

وأمام هذه الحقيقة المستقبلية يصبح الاحتمال الثانى هو الأقوى فإن القدس سيكون لها بلا أدنى شك تأثير سلبى على العملية السلمية . ولنا أن نتصور أمام هذا الاحتمال القوى حجم هذا التأثير السلبى والذى سيتراوح بين عدة أمور:

الأول: تجميد العملية السلمية بعد انتهاء المفاوضات على كل المسارات. والأمر الثاتي نسف العملية السلمية. والأمر الثالث اتخاذ موقف وسط بين التجميد والنسف. والنتائج المترتبة على هذه الاحتمالات من الجانب العربي والفلسطيني اما احياء الانتفاضة بشكل قوى وفعال في الضفة وغزة وذلك في حالة الاكتفاء بتجميد العملية السلمية، أو نشوب حرب جديدة يصح لنا أن نسميها مسن الآن حرب القدس لأن القدس ستكون الدافع الرئيسي اليها والسبب الأهم من اسبابها.

أما فيما يتعلق بالتأثير السلبى المؤدى السى تجميد العمليسة السلمية ، فهو – إن حدث – تجميد يسأتى بعد ربع قرن من المفاوضات السلمية اسستقرت فيه نسسبيا العلاقات المصريسة الاسرائيلية والعلاقات الاردنية الاسرائيلية وربما تؤدى المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية ، والاسرائيلية السورية ، والاسرائيلية اللبنانية الى توقيع معاهدات سلام بين اسرائيل وهذه الاطراف العربية . ومن المحتمل أيضا أن تكون الهرولة في التطبيسع من جانب بعض الدول العربية قد أدت الى دخول اسرائيل في علاقات طبيعية مختلفة مع عدة أطراف عربية بالاضافة الى دول الجسوار .

مع هذا التصور المستقبلى للعلاقات خلال السنه المتبقية من القرن العشرين يصعب أن نرى كل هذه العمليات السياسية – التى استغرقت ربع قرن – تتجمد فجأة وتتوقف وتصبح بلا مفعول وكأنها لم تكن . ويجب أن ندرك أن التجميد هنا هو مجرد مرحلة سابقة على النسف التام للعملية السلمية واسقاط كل نتانجها والعودة بالمنطقة من جديد الى سياسة القوة والحرب ، فالتجميد ما هو إلا تهديد لاسرائيل ومطالبة لها بضرورة تغيير سياستها في القدس . ولأن رد الفعل الاسرائيلي سيكون سلبيا ورافضا بعد تمام تهويد القدس فإن احتمالات فشل سياسة التجميد العربية كبيرة ولا يبقى بعد فشل عملية التجميد سوى الدخول في مرحلة اللاسلم والعودة منها إلى مرحلة الحرب.

ولاشك أن قوة رد الفعل العربي والاسلامي هي التسي ستحدد طبيعة تأثير قضية القدس على العملية السلمية . وقد أضفنا هنا رد الفعل الاسلامي الي رد الفعل العربي لأن القدس – مسن بيسن كل مشاكل الصراع العربي الاسرائيلي – لها بعد ديني لايمكن إغفاله أو إهماله . وقد يكون لهذا البعد الديني دور حاسم فسي حل مشكلة القدس أو في تفاقم المشكلة وتعقدها . فالمسألة هنا مرتبطة بمشاعر دينية قد لايمكن التحكم فيها أو ضبطها كما يتم التحكم فيي المسائل ذات الطابع السياسي . فالشارع العربي والاسلامي يزخسر بكافة التيارات والاتجاهات التي ستتخذ من القدس ذريعة دينية لمعارضة الحكومات ، وإظهار ضعفها ، وعدم قدرتها على مواجهة إسرائيل في قضية القدس . ومن ناحية أخرى القدس لها مكانتسها

الخاصة فى وجدان كل مسلم وضياعها سيثير الرأى العام العربى والإسلامى ، ويحرك الضغينة والكراهية ضد الاسرائيليين واليهود عموما الأمر الذى يمثل عامل ضغط قوى على الحكومات العربية والإسلامية ويدفعها دفعا الى اتخاذ القرار الفعال فى شأن القدس.

ونعتقد أن الفلسطينيين أولا والعالم العربي والاسلامي ثانيا لن يقف مكتوف الأيدى فستجبره الضغوط الداخلية والخارجيسة على التحرك واتخاذ المواقف السياسية الحاسمة والتي نتصور أضعفها في عودة الانتفاضة الفلسطينية وأقواها في نشسوب حرب حول القدس.

#### انتفاضة القدس:

ولاشك في أن الانتفاضة ستمثل رد الفعل الفلسطيني الأول تجاه قضية القدس وفشل المفاوضات بشأنها بعد تمام تهويدها . وهي رد الفعسل الأول لأن الانتفاضة أصبحت ظاهرة فلسطينية . فبعد أن نجحت الانتفاضة الأولسي ورسمت مكانها على خريطة المقاومة الفلسطينية أصبحت ظاهرة متكسررة تحدث بعد كل حدث سياسي اسرائيلي مستفز للفلسطينيين ومضطهد لهم والانتفاضة سلاح فعال فهو شكل من أشكال المقاومسة البسيطة عسكريا وذات التأثير الفعال معنويا . فهي تمثل عامل ضغط نفسي كبير وتؤدي السي تعرية المجتمع الاسرائيلي وكشفه أمام العالم كما حدث في الانتفاضة الأولى الكبري وفي كافة الانتفاضات الصغرى التي وقعت بعد ذلك.

ولاشك في أن الانتفاضة كوسيلة للمقاومة قد تركت أثرا فعالا وفي عدة اتجاهات فلسطينيا واقليميا ودوليا . فقد كان لها دور في توحيد الفلسطينيين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينيين ، وتغيير موقف الفلسطينيية من عرب إسرائيل وتحقيق مشاركتهم في القضايا الفلسطينية وغيرت الانتفاضة أيضا من مواقف يعض الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية والمنظمة ، كما أحدثت الانتفاضة جدلا واسسعا في إسرائيل وخلقت تيارا إسرائيليا جديدا يرفض سياسات القمع الإسرائيلية في الأراضي المحتلة . وبالاضافة الى هذا تطورت بسبب الانتفاضة نظرة دولية جديدة إلى القضية الفلسطينية تدفع الى العمل على تسويتها (٧٥).

هذه الآثار السياسية الايجابية للانتفاضة نتوقع في حالية تكرارها بسبب القدس أن تكون لها آثار أعظم فالقدس لها مكاتة دينية عظيمة عند العرب والمسلمين عموما ولاشك في أن الإنتفاضة بسببها سيتحدث تاثيرا فعالا في السياسة الإسرائيلية والدولية وفي المواقف الفلسطينية والعربية والإسلامية وسيكون لها دور كبير في إنقاذ القدس من الضياع.

#### حرب القدس:

ومن انتفاضة القدس يمكن أن تتحول المقاومة الفلسطينية المحسدودة الى حرب من أجل القدس . وهناك عدة عوامل يمكن أن تؤدى الى نشسوب حرب عربية إسراتيلية بسبب القدس . ومن أهم هسذه العوامل الاحتمال المتوقع برفض إسرائيل لكل الضغوط المياسية الداخلية والخارجية وعسدم استجابتها للأطراف العربية ، واتخاذها قرار نقل العاصمسة السى القدس وبتأييد أمريكى ، وعدم رضوحها للانتفاضة الفلسطينية المتوقعة واتخاذا

الإجراءات الحاسمة لقمعها من خلال السياسات التي استخدمت سبابقا فيي مواجهة الانتفاضة الأولى.

والعامل الثانى الذى سيؤدى الى حرب القدس عامل إسسلامى يتصل بالمكانة الدينية للقدس وما يمثله ضياعها – بعد تهويدها – من عامل ضغط شديد على الحكومات العربية والإسلامية . وهذا بالاضافة السبى رد الفعل الإسلامى الشعبى العظيم المتوقع من الشعوب الإسلامية في حالمة ضياع القدس وأيضا ما يمكن أن يسفر عن ضياع القدس من رد فعل عسكرى من جانب المقاومة الفلسطينية التى تمثلها الجماعات الفلسطينية ذات التوجه الإسلامي مثل حركة حماس أو ذات الارتباط بإيران مثل جماعة حسزب الله في لبنان . وقد تمثل ردود فعل حماس وحزب الله الشرارة الثانية بعد قيام الانتفاضة الفلسطينية . وإذا لم يتم التحكم في الأمور بسرعة على المستوى الفلسطيني والإسرائيلي فإمكانية نشوب الحرب واتساع دائرتها أمر متوقع بشكل كبير.

والعامل الثالث الذي قد يؤدى الى نشوب حرب القدس هدو احتمال إعلان القدس عاصمة لإسرائيل في عام ٥٠٥٠ . فمع اكتمال تهويد المدينة وتحقيق السيطرة الاسرائيلية الكاملة عليها ستعلن إسرائيل اتخساذ القدس عاصمة موحدة لها . والمعروف أن القرار تم اتخاذه بالفعل واعتماده مسن جانب اسرائيل وبتأييد واضح من الكونجرس الأمريكي الذي اتخذ قرار نقسل السفارة الامريكية الى القدس . ولايبقى على تحقيدق هذا الامر سوى التنفيذ. ونعتقد أن عام ٥٠٠٠ م سيكون الموعد المناسب والمغرى لاتخساذ هذه الخطوة الجريئة حيث يمثل عام ١٥٠٠ م بداية الفيسة جديدة ملهبة

للحماس المسيحاتى ، ومولده للأساطير والخرافات الشعبية ، ومثيرة للحماس الدينى وللمشاعر الدينية ، ومرتبطة فى نفسس الوقات بالتراث المسيحانى فى اليهودية الذى يتوقع أحداثا دينية ضخمة مع بداية كل ألفية. وستركز عناصر اليمين المتشدد والأحزاب الدينية المختلفة والاتجاهات الأصولية اليهودية على هذه المناسبة الدينية وتجعل مسن اتخاذ القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل ذروة الآمال المسيحانية مع بداية الألفية الثالثة ومتممة للأحداث التى بدأت بقيام دولة اسرائيل ١٩٤٨م وساتنتهى حسب الفكر المسيحانى المرتبط بالدولة باتخاذ القدس عاصمة لها.

ويؤكد على قوة هذا الاحتمال الاردياد الواضح فى قوة المتدينين فسى إسرائيل وارتفاع شأن الأصوليين اليهود ، وزيادة حدة الصراع بين المتدينين والعلمانيين ، وبداية ظهور توجه علمانى لإسرائيلى نحو الدين أو ما يمكن تسميته بعودة علمانية إلى التدين . ويؤكد هذا كله ويدعمه أصولية صهيونية مسيحية أمريكية مبنية على أساس عقدى يرى أن شرط قدوم المسيح جمع الشتات اليهودى فى فلسطين . وتقف هدفه الأصولية المسيحية الأمريكية وراء الدعوة القوية إلى نقل السفارة الأمريكيسة إلى القدس . ولايخفى أن كبار الأصوليين الأمريكيين يتنبأون بقيام حرب شرسة فلسطين (٢٦) وتحقق قيامه المسيح . ويؤمن بهذه العقيدة بعض كبار المسولين فى الحكومة الأمريكية ويعملون على تحقيق هذه النبووات من خلال توجيه السياسة الأمريكية ويعملون على تحقيق هذه النبوات من خلال توجيه السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط وفى فلسطين على وجه التحديد وفى القدس على الوجه الاكثر تحديدا . وقد تكون الحرب فى هذا التحديد وفى القدس على الوجه الاكثر تحديدا . وقد تكون الحرب فى هذا

إذن يمكن تلخيص عوامل قيام حرب القدس في أولا تمسك إسرائيل بسياستها الخاصة بالقدس واتخاذها عاصمة بعد تمام تهويدها وعدم استجابتها للضغوط العربية والدولية . وثانيا في درجة قوة رد الفعل العربي والإسلامي تجاه ضياع القدس بعد التهويد وإعلاتها عاصمة . وثالثا في تنفيذ قرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية وربما سفارات دول أاخرى بالفعل إلى القدس . والتدخل الأمريكسي لدعم هذه الخطوة.

إن الحديث عن حرب قادمة من أجل القدس ليس حديث خرافة ، فيان من بين الباحثين من يعتقد أن الصراع حول القدس سيكون أحدد الملامح السياسية البارزة خلال القرن الحادى والعشرين ، وأن الصراع عليها لين يكون فقط صراعا عربيا إسرائيليا ولكنه سيصبح صراعا يهوديا مسيحيا إسلاميا . وفي هذا الشأن يقول الأستاذ وليد الخالدى "ليس هناك كثير مما يدعو إلى التفاؤل بالنسبة إلى مستقبل القدس ، والخطر الذى يحدق فسي وجهنا يكمن في الذكريات على مختلف مستويات الوعى علمي الجانبين ، فكريات نبعت من الصراع التاريخي بشأن القدس ، وهي تذهب بعيدا إلى الوراء إلى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي ، وهكذا يمكن لتضافر هذه الأوضاع كلها أن يوفر جوا تتحول القدس فيه فعلا إلى محفز على مواجهة مديدة تمتد طويلا في القرن الحادى والعشرين حيث تصطف قدوى المسيحية الغربية واليهودية في جانب ، وقوى الاسلام والمسيحية العربيسة في الجانب الآخر (٧٧)".

لاشك في أن الوضعية التاريخية والدينية الخاصة بالقدس ومكانتها في الصراع بين الغرب والإسلام تعتبر مؤشرا لمستقبل المدينية في القرن الحادى والعشرين ، ولاشك أيضا في أن الغرب المسيحي منحاز لإسرائيل في مسألة القدس ، وانحيازه لايعبر عن ود أو حب لليهود بقدر مايعبر عن في مسألة القدس ، وانحيازه لايعبر عن ود أو حب لليهود بقدر مايعبر عن رغبة غربية مسيحية أكيدة في أن تخرج المدينة من حروزة المسلمين ، وهناك قطاع من المسيحيين الغربيين منحاز إلى إسرائيل بدوافع صهيونيية غير يهودية ، فالصهيونية المسيحية التي يتبناها الانجيليون الأمريكيون وغيرهم من الفرق البروتستانتية تربط القدوم الثاني للمسيح عليه السلام بجعل فلسطين وطنا يجتمع فيه الشتات اليهودي ، وبالتالي يعطى للقدس مكانة خاصة في هذه الصهيونية المسيحية وعلى يدها سيدخل المسيحيون الغربيون كطرف ديني أصولي في قضية القدس ضد المسلمين في تضامن الغربيون كطرف ديني أصولي في قضية القدس ضد المسلمين في تضامن مع اليهود الذين هم موضوع النبوؤة المسيحية الأصولية فجمـــع شــتاتهم أصبح مسألة عقيدية وليست مجرد آمال سياسية أو أطماع استعمارية.

ويجب أن ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستقود العسالم المسيحي الغربي في الصراع من أجل القدس وإتمام توحيدها تحت السسيادة الإسرائيلية حتى تكتمل النبوؤه الإنجيلية ، فالسياسة الأمريكية في فلسطين والقدس محكومة بدوافع دينية قوية رغم المظهر السياسي الذي تبدو عليه هذه السياسة . فالولايات المتحدة الأمريكية بروتستانتية المذهب في معظمها وإنجيلية في توجهها الديني ، أي أنها بلد تتحكم فيه الأصولية الدينية المؤمنة بفلسطين والقدس كموطن لجمع شتات اليهود، وهنا التقت سياسيا مصالح الصهيونية اليهودية مع المطالب الدينية للأصولية الإنجيلية . فالأولى تمعى إلى الاستفادة من هذا البعد الديني في

الأصولية الإنجيلية لتحقيق الآمال السياسية للصهيونية ، والثانية تستغل الأوضاع السياسية الحالية في فلسطين والقدس لتحقيق الآمال الدينية بتملم جمع الشتات اليهودي وتحقق قدوم المسيح عليه السلام . وبيلن الآمال السياسية لليهود والآمال الدينية للإنجيلية ستصبح القدس بورة الصراع ومحوره في القرن الحادي والعشرين ، وستتفق المصالح اليهوديسة والإنجيلية في فلسطين ضد المصالح العربية والإسلامية ، وسلمتصبح في القرن القادم البعد الديني للصراع حول القلد س بعد أن سلطرت عليه السياسة في القرن العشرين . وسيتضح القدس موضوعا للصراع الديني بين المسيحية الغربية والإسلام ، وبين اليهودية والإسلام ، وبين المسيحية الغربية والإسلام ، وبين اليهودية والإسلام ، وبين المسيحية الغربية والمسيحية الشرقية ، فهو إذن سيكون صراعا دينيا متعدد الأبعاد ولايمكن من خلاله التكهن بمستقبل القدس في هذا القرن القادم.

ولكن الصورة القائمة البادية الآن لاتدعو إلى التفاول فربما يكون القرن الحادى والعشرين بداية خراب جديد للقدس بعد مرور ألفى عام على آخر خراب لها في القرن الأول الميلادى ، فهل القدس على موعد جديد مع ألفية جديدة ومع خراب جديد .

وهل هو موعد للقدس مع بداية كل ألفية جديدة ؟ ففي عام ٧٠ مسن بداية الألفية الأولى بعد الميلاد ثم خراب القدس على يد الرومسان ، وفسى ٥٩٠ مع بداية الألف الثانى الميلادى جاءت الدعوة إلى حملة صيليبيسه مسيحية لاسترداد القدس وإعادتها إلى السسيادة المسسيحية وتزعسم هدة الدعوة البابا أوربانوس التّاتى في كلير مونت بفرنسا في نوفمبر ٥٩٠ م، وتم احتلال القدس فعلا عام ٩٩٠ م. وهاتحن على أعتاب الألفية الثالثسة

وأوضاع القدس تشير إلى دخول المدينة في عصر خراب جديد تتحد فيه الصهيونية المسيحية مع الصهيونية اليهودية لكى يرسما معا مستقبلا موحشا وغامضا للمدينة المقدسة ، ولعل هذا يفسر ظاهرة التركيز الصهيوني الشديد في الوقت الحالي على تشويه صورة الإسلام والمسلمين وبخاصة في نظر الغرب المسيحي ، والتركيز أيضا على إبراز العداء التاريخي بين الغرب وحضارته وبين الشرق العربي الإسلامي وحضارته لإظهار الشرق المسلم في صورة العدو الجديد والخطر المسهدد للغرب وحضارته بعد إنهيار الشيوعية وكبديل لها يتوجه إليه التحدي الغربي.

#### ملاحظات عامة على طبيعة السياسة الإسرائيلية تجاه القدس:

هذه الاحتمالات السابقة التى قدمناها تعتمد على أدلة من طبيعة السياسة الإسرائيلية حول القدس حيث يخرج الملاحظ المدقق للسياسة الإسرائيلية فى القدس بعدة ملاحظات تشير إلى استراتيجية ثابتة لاتتأثر بالعوامل المحيطة بالصراع العربى الإسرائيلي . ومن أهم هذه الملاحظات مايلى:

العرود فوارق جوهرية بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية في موقفها تجاه القدس . وهذا يعنى أن إمكانية التأثير على المواقسة الداخلية لاتجاه الرأى العام الإسرائيلي تكاد تكسون معدومة فيما يتعلق بالقدس ، وهذا معناه أيضا أن المفاوضات المؤجلسة حول القدس ستمثل أكثر مراحسل المفاوضات تشددا وأن التنازلات الإسرائيلية التي يمكن أن تنجم عن هذه المفاوضات ستكون تنازلات متواضعة الأمر الذي يجعل استخدام مصطلح مفاوضات هنا استخداما في غير مكانه ، فلن تكون هناك مفاوضات بسل تطبيق استخداما في غير مكانه ، فلن تكون هناك مفاوضات بسل تطبيق

أمسر واقع وبخاصة بعد إكمال تهويد المدينة وهسى عملية فسى طريقها إلى الانتهاء . والخطير هنا أنه لن يتمكن المفاوض العربى الفلسطيني من الاعتماد على أيسة اختلافات فسى السرأى العمام الإسرائيلي ، فهناك شبه اتفاق على القدس بخلاف الأراضى المحتلة الأخرى التي اختلفت عليها اتجاهات الرأى في إسرائيل ووصلت في بعض الحالات إلى وجود شرائح من الإسرائليين تقبل الانسحاب التام غير المشروط من الأراضى المحتلة ، وهذا الأمر ساعد على نجاح المفاوضات التي جرت حول شبه جزيرة سيناء والضفة وغزة ديث توفر الرأى العام المساعد على إتمام المفاوضات بشانها . وهذا لايتوفر في قضية القدس الأمر الذي سيجعل التفاوض حولها مستحيلا ، وكل ماتقبله الأحزاب الإسرائيلية لايزيد عسن السماح القدل الأدبان الأخرى بزيارة الأماكن المقدسة الخاصسة بها فسى القدس.

ازدیاد نفوذالیمین الدینی المتطرف لیس فی مصلحة أیة مفاوضات بشأن القدس . فالأحزاب الدینیة والرأی العام الدینی فی إسرائیل یعترض مبدئیا علی مبدأ المفاوضات الخاصة بیسالقدس ، ویعتبر مستقبل المدینة منتهیا ، فهی مدینة یهودیة خالصة وعاصمة أبدییة موحدة لاسرائیل . ویغالی الیمین الدینی المتطرف فی عدم اعتراف بأیة حقوق دینیة للإسلام والمسیحیة فی القدس ، ویسعی حثیثا إلی تهوید المعالم الإسلامیة والمسیحیة ومحو الملامح والسمات العربیة للمدینة ، وصبغ المدینة بالطابع الیسهودی . وقد اتخذت منات الإجراءات لتحقیق هذا الهدف . وخطورة ازدیساد النفوذ الدینی المدینة بالطابع الیسهودی . وقد النفوذ الدینی الاجراءات لتحقیق هذا الهدف . وخطورة ازدیساد النفوذ الدینی الد

المتطرف تكمن فى أن الصراع حول القدس يتخذ شكلا دينيا عند اليمين الدينى المتطرف . وهذا يعنى المزيد من التشدد والكثير من الضغط على الحكومة الإسرائيلية وهى حكومة يمينية متشددة ومتعاطفة بل ومتحالفة مع اليمين الدينى ، ولذلك فهى قابلة للضغط وستتفاعل معه لصالح اليمين الدينى المتطرف.

- وبالإضافة إلى اتفاق الأحزاب السياسية بالنسبة للقدس فإن الخلاف عليها بين المتدينين والعلمانيين ضعيف ورغم شدة الصراع بينهما على وجه العموم فإن هذا الصراع يضعف في قضية القدس . فللكل متفق حول المستقبل السياسي للقدس . وفي استطلاع للرأى العسام الإسرائيلي تم في شهر يونيو ٩٩٧ م عارض ٨٠% من اليهود في إسرائيل إجراء مفاوضات حول القدس ويقبسل ٥٤ % سيادة فلسطينية على المناطق العربية داخل القدس (٧٩).
- الحظ أيضا أن قضية القدس تسير مستقلة عسن قضية السلام والعملية السلمية ، ولاتتأثر بالأحداث الجارية . بل إن الملاحسط أن السياسة الإسرائيلية الحالية تستغل قضيسة القدس في توجيب السياسة العامة وفي تعطيل العملية السلمية . فمن الملاحظ أن كسل الأحداث الأخيرة التي كانت السبب الحقيقي في تعطيل المفاوضسات السلمية مرتبطة بالقدس . فقد أثسيرت أولا مشكلة البناء في مستوطنة "جبل أبو غنيم" ، وبعدها أثيرت نفس المشكلة فسي رأس العمود . وقد تعطلت المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين لمدة سنة تقريبا بسبب الاستيطان في القدس . ويجب أن نشير هنا أيضا إلى

أن تفجيرات القدس في المرة الأولى والثانية ، والتي حدثت بسبب العمليات الاستيطانية في "جبل أبو غنيم" ورأس العمسود ، تسببت هي الأخرى في مزيد من التعطيل للمفاوضات حولها إلسي نهايسة العملية المسلمية . وكل هذا كسب للوقت تحققه السياسة الإسوائيلية لتحقيق هدفين : الأول تعطيل العملية السسلمية فسي حدد ذاتها . والثاني كسب مزيد من الوقت لإكمال تهويد القدس قبل الوصول إلى المرحلة النهائية في المفاوضات وهي المرحلة الخاصة بسالقدس . وهكذا تصبح القدس هي العامل الحاضر والغائب في مسيرة العملية السلمية فهي المعطلة لها بحضورها في قلب الأحداث من خلال عمليات الاستيطان ، وهي في نفس الوقت غائبة عن المفاوضات بسبب تأجيلها.

- يلاحظ أيضا أن قضية القدس لاتتأثر بنتائج المفاوضات الجارية ولاتتأثر بالضغوط السياسية . فالطرف القادر على ممارسة الضغط السياسي لايرغب في ذلك لاتحيازه إلى الإسسرائيليين فضلا عن أسبابه الخاصة . والطرف العربي الإسلامي عاجز عن ممارسة أية ضغوط حقيقية ويأمل في الضغط الأمريكي الذي لن يحدث فيما يختص بالقدس على وجه التحديد . وقد بادر الأمريكيون باتخاذ قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس رغم علمهم بأن هذا القرار له تأثيره الضار على المفاوضات الجارية وعلى العملية السلمية بكاملها . أما الرأى العام العالمي فليس لنه تأثير واضح على مجريات الأمور في فلسطين ، وقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس مجريات الأمور في فلسطين ، وقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس

ليست لها سوى قيمة معنوية بسبب عجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها.

آ - بلاحظ أن عملية تهويد القدس تتم فى شكل مستقل تماما عن المفاوضات الجارية وعن عملية السلام وكأنها ليست بذات صلة بهذه الأمور . فالإسرائيليون نجحوا فى عزل القدس عن السياسة الجارية ، وانفردوا بالمدينة فى غياب الرقابة الدولية ، وعجز الإدارة العربية ، وغياب المتابعة الإسلامية والمسيحية . وبقى الفلسطينيون وحدهم فى الميدان ، وحركتهم فى القدس تكاد تكون مشلولة بسبب السياسات القمعية الإسرائيلية فى المدينة التى انتهت إلى حصار شامل لأهل القدس يمنعهم من الحركة ويسهدد بسحب الإقامة منهم فى حالة خروجهم من القدس حيث تمنع الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة عودة من يخرج من القدس إليها مرة أخرى.

وفى ظل هذا الحصار الشامل للمدينة وعزلها عن بقية الضفة وغزة ، وعن العالم العربى والإسلامى ، وعن العالم كليسة تعسير عمليات التهويد فى سرعة لامثيل لها . فالهدف إكمال التهويد قبا الوصول إلى مرحلة التفاوض حول المدينة . ولقد حوصرت المدينة بالمستوطنات من كل الجهات ، وأقيمت آلاف الوحدات السكنية لليهود ، وصودرت ٣٣% من مساحة القدس ، وتم تقييد النشاط التجارى والصناعى وشل مركز القدس العربية.

وقد تمكنت إسرائيل من خلق واقع سياسى وديموجرافى جديد على حساب الجغرافية الفلمسطينية وذلك من خلال مصادرة الأراضى، وبناء المستعمرات وهدم البيوت العربية ، ورفض منسح تراخيص بناء جديدة . والهدف من هذا كله خلق واقع ديموجرافسى جديد يستخدم كوسيلة ضغط في المفاوضات (٨٠).

٧ - تعتمد الحركة الاستيطانية في القدس على السرية التامة فالسياسات الاستيطانية غير معلنة ، ويتم اتخاذ القرار بشأنها في سرية كما أن هذه القرارات تنفذ في سرية تامة . وآخر الممارسات السرية عملية الترحيل السرى للفلسطينيين المقيمين بالقدس الشرقية ، وهيى ممارسات تنطوى على الخداع السياسي الذي تستند إليه إسسرائيل في تنفيذ استراتيجيها الخاصة بـالقدس . ومن هذه الأساليب المخادعة أن الفلسطيني المقيم في القدس ولايستطيع البرهنة علسي أنه يسكن حالبًا فيها يفقد حقه في الإقامة بالمدينة التي ولد فيسها . ووفقا لهذا القانون لايستطيع العودة إلى القدس جميع الفلسطينيين الذين عاشوا خارجها لفترة سواء داخل فلسطين أو خارجها ، بــل إن الذين يعيشون في ضواحي القسدس عرضسة لفقدان هويتهم المقدسة . ويهدف هذا الترحيل السرى إلى خلق واقع ديموجرافيسي جديد يؤدى إلى تهويد المدينة وفرض السيادة اليهوديهة الكاملية عليها . وقد نشرت منظمة بتسليم (مركز المعلومسات الإسرانيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) ومنظمسة هموكيد (مركسز الدفاع عن حقوق الفرد) تقريرا عن التقرير السرى والغاء إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية وطسالبت فسى نهايته الحكومسة

الإسراتينيَّة بمنح المقيمين الفلسطينيين بالقدس الشرقية وضعية ثابئة لايمكن إلغاؤها لضمان مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم في القدس ، ولإعدادة كل حقوق الفلسطينيين الذين ألغيت وضعيتهم (٨١).

ولعل الخديعة الكبرى التى نقذتها السياسة الأمريكية هى إقناع الأطراف العربية بتأجيل المفاوضات حول القدس إلى نهاية مسيرة المفاوضات على المسارات المختلفة . وقد قبل المفاوض العربى هذا التأجيل معتقدا أن إسرائيل ستقوم بتنفيذ كل التزاماتها في المفاوضات ، وأن المفاوضات على المسارات المختلفة ستنتهى في وقتها المحدد . ولكن الذي حدث أن الحكومة الإسسرائيلية بزعامة الليكود ونيتانياهو رفضت الالتزام بالقرارات التي قبلتها حكومة العمل السابقة وعددت بالعملية السلمية إلى مرحلة مداقبل المفاوضات مطائبة بشروط جديدة للتفاوض من جديد على مداتم التفاوض عليه من قبل ، ووضعت العقبات التي دخلت بالعملية السلمية إلى طريق مسدود . وتوقفت بالفعل كل المفاوضات الأمسر الذي انعكس على وضع القدس فسأصبحت المفاوضات المؤجلة بشأنها ملغية في الأمر الواقع ، ولايمكن التحدث الآن عن مرحلة مفاوضات تخص القدس بعد أن تعطئت المراحل السابقة عليها.

كانت هذه إحدى وسائل الخداع الكبرى ، فقد اطمان الجميع الى أن مفاوضات القدس قادمة لامحالة رغم خطورة تأجيلها ، والآن لاتبدو بارقة أمل في أية مفاوضات بشأن القسدس لامؤجلة

ولامعطلة ، وعمليات التهويد تسير على قدم وساق لتضيع نهاية حتمية لأى حديث عن مفاوضات مستقبلية بشأن القدس العربية.

- ٨ ~ يلاحظ أيضا أن عملية تهويد القدس لاتعطى اعتبارا للحقوق الدينية للأديان الأخرى في القدس ، والدليل علسى ذلك هدم المساجد والكنائس والاعتداء على المصلين، وتعطيل الشمعائر، وترويم المصلين وتخويفهم ، ومنع الصلاة وإغلاق المساجد ، وتحقيق مشاركة اليهود في المساجد الإسلامية مثل المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ، وتمكين اليهود من الدخول إليها ومنع المسلمين مسن ذلك . وهذا السلوك الإسرائيلي أصبح مظهرا طبيعيا مسن مظاهر التعامل الإسرائيلي مع الأماكن المقدسة للمسيحية والإسلام في الوقت الذى يدعى فيه الإسرائيليون قيامهم بحماية الأماكن المقدسة وبخاصة عندما تؤول إليهم السيادة العامة على القدس. ولا يوجد شك في إتجاه الرأى العام الإسرائيلي بخصوص المسجد الأقصيلي ، ويشير استطلاع للرأى (يونيو ١٩٩٧) إلى رفيض ٨٠% من الإسرائيليين أية تسوية تتعلق بالمسجد الأقصى ، وذلك بسبب الاعتقاد السائد لسدى الإسرائيليين بأنسه يقسوم علسي أنقساض الهيكل (٨٢).
- ٩ لاتعطى السياسة الإسرائيلية اهتماما للحقائق التاريخية والاترية بشأن القدس ، ولاتهتم أبدا بالقيم الدينيسة والأخلاقية المرتبطة بالمدينة ، ولاتكترث بالتراث الحضارى للمدينسة . فالتهويد هو عملية تدمير شاملة للمكان والزمان في القدس . كما أن المشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين لاتهم صانع السياسة التهويدية

ومنفذها في القدس ، إن طمس المعالم والآثار الدينية المسيحية والإسلامية ضرورة غير أخلاقية لتهويد المدينة ، والتهويد لايتم في ظل حضور مسيحي وإسلامي قوى في القدس.

١٠ - يلاحظ أن جميع الحكومات الإسرائيلية السابقة واللاحقة تتجنب الدخول في أية مفاوضات ينتج عنها تعهدات أو التزامسات بشان القدس . فالمسألة متروكة في النهاية للأمر الواقع الذي سيفرض نفسه على أية مفاوضات مستقبلية في ظل عدم وجسود التزامسات سابقة.

### نتائــــج:

يمكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسة في التالي:

ان قضية القدس تمثل في الوقت الحالي المحور الرئيسي للصسراع في الشرق الأوسط، وهمي المحسرك الأساسي لكمل السياسات الإسرائيلية الحالية والمستقبلية، وهي أهم في السياسة الإسرائيلية من كل مسارات العملية السلمية ولها تأثيرها القوى والمباشر على هذه المسارات جميعها. ويمكن القسول بكمل تسأكيد أن التعطيم الإسرائيلي لمسارات التفاوض المختلفة هدفه كسب الوقت لإسهاء قضية القدس قبل الدخول في المفاوضات الخاصة بها والمؤجلة إلى نهاية العملية السلمية. وسبيل الإنهاء هو وضع اليد الاسماليلية على القدس العربية وإعلان القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وهي عملية من المتوقع أن تتم مع عام ٥٠٠٠م.

- ٢ أن قضية القدس وداخل إطار الاستراتيجية الإسرائيلية ومن خـــلال سياسة التهويد ستؤدى حتما الى انــهيار العمليــة السـلمية قبـل اكتمالها.
- ٣ في حالة انهيار العملية السلمية بسبب قضية القدس فـــهناك عـدة
   احتمالات مستقبلية من أهمها:
- أ اندلاع الانتفاضة من أجل القدس وبنفس قــوة الانتفاضـة الأولى كوسيلة لمقاومة السياســة الإسـرائيلية الخاصـة بالقدس.
- ب اندلاع حرب القدس وهى حرب كبرى بين العرب وإسرائيل من أجل إنقاذ القدس من الضياع ولايمكن التكهن بنتيجة هذه الحرب في حالة وقوعها.

ولكن بالتأكيد سيكون لهذه الحرب بعد دينى لسم يظهر فسى الحروب السابقة مع إسرائيل فاليمين اليهودى المتطرف سيقف بكل قوته في هذه الحرب ، كما أنه من المتوقع أن يكون لدول العسالم الإسلامي موقف حاسم ، بالإضافة إلى الموقف العربي العام والموحد في أي حرب مستقبلية من أجل القدس العربيسة وبسبب مكانتها الدينية.

### التوصيات:

توصى هذه الدراسة عن مستقبل القدس فى النسوية السلمية حتى عام ٢٠٠٠م بما يلى:

- ان السنوات الباقية حتى عام ٥٠٠٠ م تمثل آخر فرصة عربية وإسلامية لإثقاد القدس من الضياع . ولذلك لابد للحكومات العربية والإسلامية أن توظف كل جهودها السياسية والدبلوماسية لإنقاد القدس حتى لاتكون مسئولة عن ضياعها . وهى مسئولية دينية وتاريخية لابد من تحملها لأن ضياع القدس سيكون حدثا دينيا وتاريخيا رهيبا ، ويمثل عبئا ثقيالا على الحكومات العربية والإسلامية مع بداية القرن الحادى والعشرين.
- ضرورة تشكيل موقف عربى وإسلامى حاسم وشجاع وقسوى فسى
   مواجهة الاستراتيجية الإسرائيلية بشأن القدس حتى عام ٢٠٠٠.
- " ضرورة إحياء الوعى العربى والإسلامى بسالقدس فسى السنوات القادمة ، وجعل المدينة في بؤرة الشعور العربى ومحورا للتفكسير السياسي العربي على المستويات الحكومية والشسعبية وضسرورة شنحذ كل الطاقات الممكنة لإنقاذ المدينة.
- العدماح بزيارة بيت المقدس ، وتشجيع العرب والمسلمين على القيام بالسياحة الدينية في المدينة ، ودعم عملية خلق حضور عربي إسلامي ومسيحي في مواجهة السيطرة اليهودية عليها ، والحد من احتكان اليهود للمدينة وتعاظم الوجود اليهودي بها بسبب غيلب الوجود الإسلامي والمسيحي ، وعدم اعطاء الفرصة إحمال تهويد آثان المدينة ومعالمها الإسلامية والمسيحية.

تقديم العون المادى والمعنوى لأهل القدس العرب ومساعدتهم فـــى مقاومة الحصار الإسرائيلي للمدينة ومقاومة كل أشكال الممارسات البهودية القمعية وبخاصة عمليات الـــترحيل لأهــل القــدس إلــي خارجها، وعمليات بيع الأراضي للإسرائيليين ، ودعم حركة التعمير والبناء الفلسطيني بالمدينة ، وتوجيه جزء من الاســتثمار العربــي إليها ، وحل المشاكل الاقتصادية للفلســطينيين بــالقدس ، ودعـم الوجود الفلسطيني فيها بكل الوسائل الممكنة.

### الحواشي والمراجع:

- ١ محمد خليفه حسن . تاريخ الديانة اليهودية . دار قباء . ١٩٩٨.
  - Abraham Katsch, Judaism in Islam : انظر مثلا ۲
- محمد محمد أبوشهبة . الإســرائيليات والموضوعـات فــى كتــب
   التفسير . مجمع البحوث الإسلامية . القاهرة . ١٩٨٤.
- وأنظر أيضًا : د.محمد حسين الذهبي . التفسير والمفســرون . مكتبة وهبة . القاهرة . ط٣ . ١٩٨٥.
- عحمد خليفه حسن . تاريخ الأديان : دراسية وصفية مقارنية .
   القاهرة . ١٩٩٨ . ص ١٩٩٠.

# الفصل السادس

## التفكير الألفى وأثره في العملية السلمية

تمثل الألفية الثالثة مصدراً للخطر أو لجموعة أخطار سيكون لها تأثيرها على العلاقات السيحية اليهودية من ناحية وعلى العلاقات اليهودية الإسلامية من ناحية أخرى بل وسيكون لها دور فى توجيه العلاقات المسيحية الإسلامية خلال السنوات القادمة . والخطورة التى تمثلها الألفية الثالثة خلال السنوات السابقة على الألفية واللاحقة بها هى أن المشاعر الدينية التى سترتبط بقدوم الألفية لايمكن التحكم فيها سواء من الجانب المسيحى أو الجانب اليهودى . ويجب أن نشير هنا إلى أن الألفية ليست لها أهمية تُذكر عند المسلمين وإنما هى مناسبة يهودية مسيحية مشتركة مع الاختلاف فى المفهوم والأهداف والتوقعات ولكن مستكون لها تأثيرات سلبية فيما يتعلق بالمسلمين .

أما فيما يتعلق بالعلاقات اليهودية المسيحية سيؤدى التفكير الألفى في المسيحية إلى زيادة النشاط التبشيري المسيحي بين اليهود في إسرائيل وربما خارج إسرائيل كذلك . وسيسبب هذا النشاط التبشيري المسيحي إزعاجًا كبيراً لليهود والإسرائيليين الذين يريدون الاستفادة اقتصاديا من الاحتفالات الخاصة بالألفية حيث يتوقع الإسرائيليون أن يقوم عدد ضخم من المسيحيين في العالم بزيارة إسرائيل خلال بداية الألفية . ويقدر الإسرائيليون عدد المسيحيين الذين سيزورون

إسرائيل بأنه يتراوح بين عشرة ملايين وخمسة عشر مليونا(٨٣). ومن بين هذا العدد الضخم ستتجه إلى إسرائيل جماعات مسيحية تبشيرية تراودها الأحلام المسيحانية بقدوم المسيح أولاً وبهداية اليهود وتحويلهم إلى المسيحية ثانيا . وهم ذاهبون إلى إسرائيل لكى يقوموا بهذا العمل التبشيرى بين اليهود والذى يمثل الهدف الأساسى من القدوم الثانى للمسيح عليه السلام .

وعلى الرغم من الكاسب الاقتصادية التى ستحققها إسرائيل من خلال السياحة السيحية خلال هذه المناسبة المهمة للعالم السيحي فإن النشاط السيحي التبشيري سيسبب مضايقات كثيرة ، وسيكون مصدر إزعاج مستمر للإسرائيليين ، وتأمل الجهات والمؤسسات السياحية استيعاب هذه الملايين الضخمة من السياح وأن تعود إسرائيل لتصبح مركز جذب مرة أخرى للسياحة .

ولاشك أنه سيأتى على قمة هذا النشاط التبشيرى المسيحى الزيارة التى سيقوم بها البابا للأماكن المقدسة المسيحية في إسرائيل . وزيارة البابا تثير في الأوقات العادية المشاعر الدينية المسيحية ونتوقع أن تمثل هذه الزيارة في هذه المناسبة الألفية قمة العمل التبشيري المسيحي . وستثير في المسيحيين ذروة المشاعر الدينية وقمة الآمال المسيحية في هداية اليهود . ولأنها مشاعر دينية قوية في مناسبة لاتحدث إلا كل ألف عام فلا أحد يستطيع أن يتكهن بما يمكن أن يحدث .

وقد عبرت بعض الجماعات الإسرائيلية عن مضاوفها من النشاط التبشيري الذي ستقوم به الجماعات المسيحية . ومن بين هذه الجماعات رابطة يد أحيم التى يرأسها الحاضام شالوم ليشيتس والذى عبر عن هذه المضاوف بقوله: هناك فرق بين المسيحيين الذين يحتفظون بإيمانهم لأنفسهم وبين البشرين الذين يريدون أن يتخلى كل يهودى عن دينه. إن المبشرين لهم هدف واضح محدد وهو القضاء على الشعب اليهودى وتدميره ليس بشكل مادى ولكن عن طريق تبديل ديانة اليهود بحيث لا يبقى منهم أحد على دينه (٨٤).

ويتنبع المبشرون المسيحيون نفس الأساليب التبشيرية أو التنصيرية مع الإسرائيليين فهم يستغلون بعض الأسر الفقيرة والمنهارة ، ويستغلون أيضًا الشيوخ والنساء والمرضى، وهم يدخلون البيوت بشكل يبدو وكأنه عقوى غير مقصود حيث يبيعون نسخًا من التوراة وخلال الزيارة يقومون بنشر أفكارهم والترويج لها . ويصفهم الحاخام ليقشيتس بأنهم صيادون مهرة للأنفس(٨٠) . وقد تم تصوير فيلم فيديو لمراسم تعميد يقوم بإجرائها بعض المنصرين لأشخاص يهود بالغين على شواطئ تل أبيب. وهناك مبشرون ينتقلون من بيت إلى بيت . وقد وضعت لهم صور في إعلانات تذكر أسماءهم ، وبعضها يحذر منهم ويطلب عدم السماح بدخولهم المنازل، وتوزع هذه الإعلانات في أماكن تجمع المهاجرين الجدد إلى إسرائيل ، وفي الأحياء السكنية في المدن الإسرائيلية . كما أن آلاف الرسائل البريدية يقوم بإرسالها المبشرون إلى عامـة الإسرائيليين وهناك رسائل تبشـيـريـة ترسل إلى منازل الحاخامات(٨٠) . مثل هذا النشاط سيزداد مع الدخول إلى الألفية الجديدة ومع الحماس المسيحاني المسيحي الذي يتوقع القدوم الثاني للمسيح

خلال السنوات القادمة . لهذا نتوقع أن تزداد الحساسيات الدينية إلى حد المواجهة بين الإسرائيليين وهؤلاء المبشرين ، وربما يكون هذا أول تصادم حقيقي بين الصهيونية المسيحية والصهيونية اليهودية .

## الاختلاف بين اليهود والمسيحيين في فهم الألفية:

يختلف الفهم اليهودي لحلول الألفية الثالثة عن الفهم المسيحي للألفية وربما سيكون هذا الاختلاف سبباً في نشوب صراعات يهودية مسيحية خلال العقد القادم الذي سيشهد الدخول في الألف الثالث بعد البلاد .

والشكل المهم لهذا الاختالاف هو أن هذه المناسبة وهى الألفية هى مناسبة مسيحانية مسيحانية مسيحانية مسيحية . فالديانتان اليهودية والمسيحية تشتركان فى الاحتفال بالمناسبة ولكن لكل ديانة فهمها واعتقائها المتعارض مع فهم واعتقاد الديانة الأخرى . والاختلاف هنا مرتبط بالعقيدة ، ولايمكن تخمين آثار هذا الاختلاف أو تحديد مداه وآثاره وعلينا الانتظار لنرى مايحدث خلال العشر سنوات القادمة .

وبداية نقول إن الآمال المسيحانية لليهود تختلف عن الآمال المسيحانية المسيحية . فاليهود يعتقدون أن المسيح الخلص لم يأت بعد ، ومع كل ألفية جديدة تتجدد الآمال اليهودية في قدوم المسيح . وقد ظهر مع كل ألفية جديدة من ادعى أنه المسيح الخلص المنتظر وقد أطلق على

هؤلاء لقب المسيح الكاذب أو المسحاء الكذبة أو مندّعي المسيحانية . ومن المعروف تقليدياً أن المسيح للخلص سيظهر في مستقبل الأيام ليحقق الخلاص لليهود من أعدائهم ويقيم لهم الملكة ويأتي بالسلام. ونعتقد أن ظهور الصهيونية ونجاحها في إنشاء إسرائيل أدى إلى تحجيم وظيفة المسيح المخلص خاصة مع ادعاء الصهيونية بأنها قامت بدور المسيح المخلص وحققت الخلاص لليهود ، وأنشأت لهم الدولة ( الملكة حسب الفهم المسيحاني)(٨٧) . ولكن لاننسي أن هناك جماعات دينية يهودية رفضت أن تلعب الصهيونية دور المسيح المخلص كما أنها رفضت مفهوم الدولة رغم أنها تعيش داخلها ، ولكنها لاتعترف بها ، وتتمسك هذه الجماعات بالاعتقاد التقليدي في المسيح المخلص البطل ذي المواصفات البطولية الخارقة، وترفض أن تستبدل هذا المفهوم الشخصي للمسيح بمفهوم جماعي يتمثل في حركة خلاص مثل الصهيونية حسب فهم رْعمائها(٨٨) . وترفض هذه الجماعات الدينية أيضاً ادعاء الصهيونية أنها ستأتى بالسلام بعد أن تحقق هدف إهلاك أعداء إسرائيل وإقامة الدولة. ولذلك لايزال هؤلاء في انتظار قدوم المسيح المخلص الشخصي وتحقيقه لخلاص اليهود وإقامته للمملكة وانتصاره وتحقيقه للسلام . ويمكن أن نقول أن الفارق بين الاثنين يتضح في أن الصهيونية المعاصرة فهمت موضوع الخلاص اليهودي فهما علمانيا لادينيا وحاولت تحقيق الخلاص بالوسائل السياسية والعسكرية وكما يتهمها المتدينون فالصهيونية استعجلت الخلاص . أما الخلاص عند الفرق الدينية فهو خلاص ديني وليس علمانيًا ، وهو أمر لايتحقق بالجهود البشرية إنما هو أمر غيبي

حشرى مرتبط بظهور المسيح الشخصى في مستقبل الأيام أو في نهاية الأيام.
الأيام.

أما الفهم السيحى بقدوم الألفية الثالثة وللأمال للسيحانية فيها فيدور حول الاعتقاد فيما يسمى بالقدوم الثانى للمسيح عليه السلام . وهذا القدوم الثانى لإقامة الملكة (مملكة الله على الأرض) ونشر السلام بين الشعوب والأهم من هذا وذاك قيام المسيح بهداية هذه الشعوب والجماعة الأولى المستهدفة للهداية هى الجماعة اليهودية التى يجب جمعها من الشتات حتى يظهر المسيح ويقوم بهدايتهم وتحويلهم . والسبب الأول في هداية اليهود أنهم كانوا أول من رفض دعوة عيسى عليه السلام ، وهدايتهم أصبحت فريضة دينية وجزءا من عقيدة بل وشرطا أساسيًا من شروط القدوم الثاني للمسيح عليه السلام فبدون جمع الشتات اليهودي لن يتحقق هذا القدوم الثاني .

إذن نحن هنا أمام فهمين مختلفين ومتعارضين لأحداث الألفية الثالثة رغم الالتقاء حول هدف جمع الشتات اليهودي في فلسطين .

لذلك لانعب إذا مابدأت بعض الجماعات اليهودية في إسرائيل وخارجها تحذر من النشاط التبشيري الذي ستقوم به الجماعات المسيحية الوافدة على إسرائيل خلال سنوات حلول الألفية من الآن وحتى عام ٢٠٠٠م والفترة التالية مباشرة . ولقد أطلق بعض الحذرين من هذه الظاهرة اسم ، صائدو النفوس ، على النشاط التبشيري بين اليهود والذي سيبدأ منذ الآن ، ويضربون المثال على ذلك ببداية عمليات

التبشير بالفعل فإن إحدى مدن لتقيا وهى مدينة ريجا تواجه أعنف غارة تبشيرية موجهة ضد عشرين ألف يهودى . وتطالب بعض الدوائر الدينية الإسرائيلية بضرورة الاستعداد لمواجهة هذا النشاط التنصيرى الذى يعتبرونه مدمرا للدولة ويمثل أكبر خطر موجه ضدها فى السنوات القادمة .

### تأثير بداية الألفية الثالثة على العلاقات اليهودية السيحية:

من وجهة النظر المسيحية التي عبر عنها بابا الفاتيكان في نهاية عام ١٩٩٧ م أن الألفية الثالثة للميلاد تمثل فرصة جيدة لمراجعة الضمير حول أحداث الماضي والمقصود بالضمير هنا الضمير المسيحي والمقصود بأحداث الماضي أحداث النازي والسكوت أو الصمت المسيحي تجاه هذه الأحداث زمن وقوعها وقد ردد البابا في عدة مناسبات خلال الشهور الماضية أن على الكنيسة الكاثوليكية أن تنتهز حلول الألف الشالث اليلادي لكي تطلب الصفح عن أخطائها التي ارتكبتها في الماضي وعن النامها خلال تاريخها(٨٩).

ولاشك في أن البابا الحالى يعد من أنشط باباوات الفاتيكان في مجال تحسين العلاقات المسيحية مع اليهود فقد أعطى لهذا الموضوع أولوية ضمن مهام منصبه ، وكان أول رئيس أو بابا للكنيسة الكاثوليكية يزور معسكرات الاعتقال ، ويدخل معبدا يهوديا ويلقى فيه خطابا. كما أنه اهتم اهتماماً كبيرا بإقامة علاقات دبلوماسية للفاتيكان مع إسرائيل وقد شجب البابا بشدة ظاهرة المعاداة لليهود والمسماة خطأ بالمعاداة للسامية.

واعترف بأن الكثيرين من المسيحيين لم يلتزموا بمبادىء عقيدتهم وإيمانهم أثناء أحداث النازى . وقد أعلن فى خطاب أمام علماء اللاهوت المسيحيين فى ندوة نظمها القاتيكان لمناقشة جذور المعاداة للسامية فى الديانة المسيحية ... أعلن أن معاداة السامية ليس لها أى مبرر وأنها تستحق الإنكار التام . كما قال أيضًا بأنه قد انتشرت فى العالم المسيحى ولمدة طويلة تفسيرات خاطئة وغير صادقة للعهد الجديد ، وترتبط هذه التفسيرات بالشعب اليهودى والجريمة التى يبدو أنهم ارتكبوها . وقد ولدت هذه التفسيرات الضاطئة العداء لليهود . كما أنها أدت إلى تبلًا الضمير المسيحى وعدم بذل المجهود المسيحى لمساعدة اليهود فى محنتهم النازى (٩٠).

وعلى الرغم من هذه الشجاعة البابوية فى الاعتراف بالخطأ فإن السائلة أعقد من ذلك بكثير لأن الاعتراف بوجود تفسيرات خاطئة فى العهد الجديد ( الكتاب المسيحى المقدس) حول العلاقة باليهود يستلزم بالضرورة – كما نادت بعض الأصوات اليهودية – أن يتم رفض هذد الأجزاء الواردة فى العهد الجديد بل وهناك من يطالب بحدثها من العهد الجديد.

وعلى الرغم من أن الألفية الثالثة أتت بهذا الاعتراف البابوى بالخطأ وإعلان الرغبة فى فتح صفحة جديدة فى العلاقات المسيحية اليهودية فإن الألفية الثالثة يعتبرها بعض اليهود مهددة لليهود وبخاصة فى إسرائيل وربما خارج إسرائيل أيضاً. فمع حلول الألفية الثالثة ستدخل

الكنيسة السيحية في أضخم عملية تنصير (تبشير) في تاريخ السيحية ، وسيصبح اليهود أولاً موضوعاً للتبشير السيحي حيث سيصل إلى إسرائيل ملايين من المسيحيين للاحتفال بالألفية الثالثة في الأماكن المقدسة المسيحية ، وتخشى بعض الدوائر اليهودية من أن يدخل مع هذه الأعداد المسيحية الضخمة جماعات مسيحية تبشيرية هدفها القيام بأعمال التبشير بين اليهود في إسرائيل . ويقدر عدد الزائرين لإسرائيل مع حلول عام ٢٠٠٠ حوالي مابين عشرة إلى خسة عشر مليون مسيحي سيكون من بينهم آلاف المبشرين الذين ستكون مهمتهم الأساسية تنصير اليهود .

ويرتبط هذا النشاط المسيحى التبشيرى باعتقاد مسيحى فى القدوم الثانى للمسيح عليه السلام ومع كل ألفية جديدة تزدهر الآمال المسيحية المسيحية فى هذا القدوم . ولاشك فى أن أحد شروط القدوم الثانى للمسيح هو جمع الشتات اليهودى فى فلسطين . والهدف من جمع هذا الشتات هو قيام المسيح بهدايتهم وإدخالهم فى المسيحية . وقد عرف هذا الفهوم الدينى باسم الصهيونية المسيحية للتفريق بينها وبين الصهيونية اليهودي المعلودي أعدا المعلودي المعلودي ألما المعلودي المعلودي المعاودية ألما المعلودية ألما المعلودية تجمع المتات اليهودي الدينما الصهيونية المسيحية تعمل على جمع الشتات اليهودى لأمر بينما الصهيونية المسيحية تعمل على جمع الشتات اليهودى لأمر بتحويلهم إلى المسيحية . ومما لاشك فيه أن الصهيونية اليهودية المسيحية المسيحية اليهودية اليهود اليهودية اليهودية اليهودية اليهود اليهودية اليهودية اليهودية اليهودية اليهودية اليهودية اليهود اليهودية اليهود ا

استفادت ولاتزال تستفيد من هذه الصهيونية المسيحية المؤثرة في السياسة الأمريكية كما كانت مؤثرة من قبل في السياسة البريطانية المسئولة عن قيام الكيان الصهيوني في فلسطين .

ولكن هل ستستمر هذه الاستفادة بدون خطر أم أن الألفية الثالثة ستأتى بمشاكل وصراعات بين اليهود والمسيحيين بسبب الاختلاف حول فهم فكرة الألفية في حد ذاتها . هذا ماسنراه خلال الأعوام القليلة القادمة .

حتى الآن يمكن القول بأن الصهيونية المسيحية والصهيونية اليهودية تعيشان فى فترة وئام واتفاق وربما انسجام . فرغم اختلاف الأهداف والتوجهات الدينية للصهيونيتين فإن هناك اتفاقا على عملية جمع الشتات اليهودي فى فلسطين . الصهيونية اليهودية تجمع الشتات لإنشاء الدولة ودعمها بالهجرة بعد أن تم إنشاؤها . والصهيونية المسيحية تجمع الشتات اليهودي فى فلسطين من أجل تحقيق القدوم الثانى للمسيح ( عليه السلام ) حسب اعتقاد المسيحيين الإنجيليين .

ومع الدخول في الألفية الثالثة يبدو أن هذا الاتفاق في طريقه إلى الزوال . فقد تم جمع الشتات أو معظمه في فلسطين ، والآن تظهر كل صهيونية على حقيقتها ، وتكشر عن أنيابها ضد الأخرى . ففترة الصراع بين الصهيونيتين على وشك الابتداء . والسبب في الصراع لاشك قائم بشكل نظرى منذ ظهور الصهيونية المسيحية الإنجيلية واليهود يعلمون ذلك ولكن شاءت الصهيونية اليهودية أن تتجاهل هذه الصهيونية المسيحية المنتجاها هذه الصهيونية المسيحية عملية جمع الشتات

اليهودى فى فلسطين . وقد اعتمدت الصهيونية اليهودية كثيراً على الدعم الصهيونى الإنجيلي وبخاصة لأن الصهاينة الإنجيليين يتمتعون بنفوذ كبير على الساحة الأمريكية وكانوا من قبل يتمتعون بالسيادة فى بريطانيا ، ويجب أن نشير إلى أن وعد بلفور الذى منح اليهود حق إقامة وطن فى فلسطين إنما هو وعد صهيونى مسيحي إنجيلي تكفل به الصهاينة المسيحيون فى إنجلترا . والآن يكمل الصهاينة المسيحيون فى أمريكا الوعد من خلال دعمهم المتميز والمتعصب دينياً .

ويجب أن يعرف الإسرائيليون واليهود عمومًا أن الإنجيليين في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لايعملون إلا لمصلحة إنجيلية ، بل يجب أن نقول أنهم لايعملون إلا استنادا إلى عقيدة دينية ولتحقيق أهداف دينية خالصة بهم . وأن دعمهم الحالى للإسرائيليين واليهود ليس حبًا في اليهود والإسرائيليين ولكنه وسيلة لتنفيذ الشرط الأساسي لقدوم المسيح وهو شرط جمع الشتات اليهودي في فلسطين حتى تتم هدايتهم على يد المسيح القادم .

وسوف تفشل كل الجهود الإسرائيلية واليهودية فى منع الزحف الإنجيلي إلى إسرائيل خلال الأعوام القادمة السابقة على بداية الألفية الشالثة والتالية لها مباشرة ولن يتمكن الإسرائيليون بكل قوتهم المخابراتية من عزل الإنجيلي المبشر من الإنجيليين عن غير المبشر بل يجب أن نؤكد أن الإنجيلي مبشر دائمًا وأبداً ولن يتخلى عن هدفه التبشيري مهما كانت نوعية التهديد اليهودي له ، إذ لابد من ملاحظة أن

الإنجيلي لا يبشر بالسيحية من أجل إدخال الناس فيها بصرف النظر عن ديانتهم السابقة إنما هو يخص اليهودي بالتبشير . فاليهودي هو المستهدف إنجيليًا لأن قدوم المسيح للمرة الثانية سيكون في فلسطين حسب الاعتقاد الإنجيلي وقدومه لن يتم إلا بجمع اليهود في فلسطين ولذلك لايركز الإنجيليون في الفترة الحالية إلا على التبشير بين اليهود ، وهذا هو مكمن الخطورة على الإسرائيليين واليهود عموما . ولانريد أن نقول أن الإنجيليين ليست لديهم أنشطة تبشيرية عامة بل ما نقوله هو أنه في الفترة الحالية وخلال العشر سنوات القادمة سيركز الإنجيليون تركيزا شديدا على اليهود . ويمكن أن ندًعي أن غير اليهود في فلسطين مثل المسلمين والمسيحيين الشرقيين لن يكونوا هدفًا للتبشير الإنجيلي بنفس القوة وبنفس الحماس الديني الذي سيظهره الإنجيليون تجاه هداية اليهود .

والآن نقول ونتساءل هل الاستغلال الصهيونى اليهودى للصهيونية الإنجيلية والذى استمر لأكثر من قرن حتى الآن ... هل هذا الاستغلال سيأتى إلى نهاية مع صحوة يهودية ضد الإنجيليين . وهل يمكن لهذه الصحوة اليهودية المضادة أن تقاوم هذا المد التبشيرى الإنجيلى . لقد ترك اليهود الإسرائيليون الإنجيليين يتحركون فى حرية داخل إسرائيل وهم يزاولون نشاطهم التبشيرى بمعرفة الحكومة الإسرائيلية التى لاتريد أن تغضب الإنجيليين فتفقد دعمهم السياسى والعسكرى في الولايات المتحدة الأمريكية . ولكن الصراع الذى سيحدث بين المبشرين الإنجيليين واليهود داخل المجتمع الإسرائيلي قد يكون من الخطورة بحيث يأخذ

المجتمع الإسرائيلي رد فعل يخالف الشاعر المسيحية الإنجيلية . والمسألة في منتهى الحساسية لأنها تتناول العقيدة الإنجيلية من ناحية وحرص اليهود على يهوديتهم من ناحية أخرى .

إن المد التبشيري الإنجيلي لن تقف أمامه كل وسائل المقاومة التي سيلجاً إليها الإسرائيليون خلال الأعوام القادمة مع الدخول في الألفية الجديدة ومع ازدياد الحماس الديني الإنجيلي خلال السنوات الحالية المؤدية إلى الألفية والسنوات الأولى من بداية الألفية ، فالمناسبة ليست تقليدية ولاتحدث إلا كل ألف عام ، ولذلك ستكون التوقعات المسيحانية فيها مرتفعية ، كما ستكون المشاعر الدينيية متدفقة وبلا حدود بل وبلا ضوابط ، فالمسألة مرتبطة عند الإنجيليين بالعقيدة . والإسرائيليون من جانبهم يعتقدون في ضرورة استمرار الاستفادة من الإنجيليين واستغلال عقيدتهم من أجل تحقيق أهداف إسرائيل القومية وأهم هذه الأهداف جمع كل اليهود في فلسطين ، وهو كما ذكرنا من قبل هدف مشترك بين الإنجيليين والإسرائيليين . والذي لايدركه الإسرائيليون في غمرة انشغالهم باستغلال الإنجيليين أن التحكم في المشاعر الدينية للإنجيليين سيكون أمراً في غايـة الصعوبة ، وربما سيؤدي في السنوات القادمة إلى صراع إنجيلي إسرائيلي بعد أن يكتمل الزحف الإنجيلي على إسرائيل وتبدأ المشاكل الصقيقية في الظهور ويكشف الإنجيليون عن أهدافهم الدينية الحقيقية ويصبح الإسرائيليون ككل موضوعاً للتبشير الإنجيلي . فالهدف الحقيقي من جمع الشنات اليهودي في فلسطين هو تحويل اليهود إلى المسيحية على يد المسيح بعد قدومه الثاني .

وأعتقد أن الإسرائيليين يتعاملون مع المسألة في الوقت الصالي على أنها أسطورة أو خرافة إنجيلية في نهاية الأمر ، وأن المسيح لن يأت مرة ثانية حسب الاعتقاد الإنجيلي ، وأنه حتى لو أتى فستكون المقاومة اليهودية للتبشير مقاومة عنيفة ، على كل حال الإسرائيليون في غمرة انشغالهم باستغلال العقيدة الإنجيلية سيصبحون على حقيقة واضحة وهى كثافة النشاط التبشيري بينهم بهدف تصويل المجتمع الإسرائيلي اليهودي بكامله إلى المسيحية . والحكومة الإسرائيلية تتعامل حتى الآن مع المساكة على أنها مساكة سياحة واقتصاد ، وأن ملايين الإنجيليين القادمين إلى إسرائيل خلال السنوات العشر القادمة سيصرفون ملايين بل ربما مليارات الدولارات في إسرائيل ، وأن السياحة الإسرائيلية ستعود من جديد قوية عظيمة كمصدر للدخل بعد أن تعرضت خلال السنوات الماضية لضربة قاصمة بسبب التفجيرات التي وقعت في القدس على وجه التحديد ، وبسبب عدم الأمان الذي أصبح سمة المجتمع الإسرائيلي، وبسبب تدهور العملية السلمية على يد بنيامين نيتانياهو. وبدأت الشركات السياحية الإسرائيلية واليهودية تحسب مكاسبها ، وتشارك الدولة في اعتقادها في أن أمام إسرائيل سنوات سياحة قادمة لا مثيل لها في تاريخ البشرية.

وهناك مظاهر لتسامح الحكومة الإسرائيلية تجاه النشاط التبشيرى للإنجيليين رغم التعصب الشديد للإسرائيليين ومقاومتهم لكل أنواع التدخل في سياساتهم . ومن أهم هذه المظاهر ترك جمعيات التبشير الإنجيلية تمارس نشاطها داخل إسرائيل وبين اليهود بدون عقبات ، فهم

ينظمون الاجتماعات ، ويقومون بالدعاية اللازمة لنشاطهم ، ويزورون منازل الإسرائيليين . وقد بلغت بهم الجبرأة إلى تقديم شكاوي ضد رابطة يد أحيم التي تقاوم جهودهم التبشيرية وتسبب لهم المضايقات . بل لقد تجرأ الإنجيليون واقتربوا بنشاطهم التبشيري من مواقع معسكرات الجيش الإسرائيلي ، وبدأوا في زيارة المدارس الإسرائيلية . وبالإضافة إلى تساهل الحكومة الإسرائيلية يجد هؤلاء البشرون ترحيبا بعملهم لدى شريحة لابأس بها من الشباب الإسرائيلي الذي ترك اليهودية وانفتح على تيارات فكرية ودينية غير يهودية مثل هؤلاء الذين مالوا إلى تيارات هندية تقوم على أساس من التأمل المؤدى إلى حالة من الاسترخاء الذهني كوسيلة من وسائل العلاج النفسي لحالات القلق والتوتر، ولاتوجد خطورة حقيقية من مثل هذه الميول، فالطرق الهندية مثل اليوجا وغيرها لاتقدم بديلاً عن اليهودية ، إنما هي أشبه بالرياضات الصالحة للجميع وبخاصة بعد تفريغها من المضامين الدينية الهندية . أما العمل التبشيري الإنجيلي بين الشباب الإسرائيلي فهدفه المباشر تحويل هذا الشباب إلى المسيحية وهو أمر خطير لا تحس به الحكومة الإسرائيلية التي تنظر إلى الألفية على أنها مناسبة سياحية ضخمة لاتحدث إلا كل ألف عام ومن أجلها تغض الحكومة الطرف عن النشاط المسيحي الإنجيلي معتقدة ربما في عدم أهميته أو عدم خطورته.

#### ردود فعل إسرائيلية:

لاشك في أن رابطة يد أحيم تعد من أهم الجهات الإسرائيلية المهتمة اهتماماً شديداً بمقاومة المدالتبشيري الإنجيلي الصهيوني ، وربما كانت

هذه الرابطة هى الجهة الإسرائيلية الوحيدة حتى الآن التى أدركت خطورة النشاط التبشيرى للإنجيليين بين اليهود سواء فى إسرائيل أو خارجها . وقد وضعت الرابطة خطة للمواجهة تتكون من المراحل التالية:

الرحلة الأولى: هى مسرحلة التسوجيسة والإرشاد الداخلى أى داخل إسرائيل. والرحلة الثانية هى مسرحلة التسوجية والإرشاد الشارجى. وهناك مسرحلة تجنيد المتطوعين الذين سيقومون بنشاط تبشيس مضاد، والمرحلة الرابعة تعتمد على النشاط البرلماني الذي تسعى رابطة يد أحيم إلى تفعيله للحصول على موافقة الكنيست على قانون يمنع الأعمال والأنشطة التبشيرية.

ومن الواضح أن رابطة يد أحيم لديها خطة منظمة تنظيماً جيداً لمنع النشاط التبشيرى المسيحى الإنجيلي في الداخل والخارج ، أي بين يهود إسرائيل ويهود العالم . وذلك من أجل وقف الغزو التبشيري الإنجيلي لإسرائيل والذي يتصاعد مع الدخول في الألفية الثالثة حيث يصبح اليهود عموماً موضوعاً وهدفا تبشيرياً صريحاً تحقيقاً لهدف تحقيق القدوم الثاني للمسيح وفقاً للاعتقاد المسيحي الإنجيلي .

ولعل أخطر وأهم خطوات رابطة يد أحيم لمواجهة التبشير المسيحى هى الخطوة الخاصة بتدريب مئات الآلاف من المتطوعين الإسرائيليين الذين سيتبعون نفس أسلوب الإنجيليين وهو الانتقال من منزل إلى منزل لتحذير المواطنين الإسرائيليين من المبشرين المسيحيين الذي يرغبون في تغيير ديانة الإسرائيليين وتحويلهم إلى المسيحية (٩١).

ويستعد أعضاء رابطة يد أحيم لمواجهة التبشير المسيحى خارجيا وذلك من خلال مخاطبة رؤساء الكنائس الإنجيلية فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ومخاطبة أعضاء الكونجرس الأمريكي والشخصيات العامة في أمريكا لتعريفهم أولاً بهذه القضية للهمة وللحصول على دعمهم لوقف النشاط التبشيري للسيحي . وهم يسعون أيضا إلى كتابة رسالة موجهة إلى زعماء الكنائس المسيحية موقعاً عليها من أعضاء الكونجرس وغيرهم من الشخصيات الأمريكية حتى يكون لها وزنها ، وتطالب هذه الرسالة بوقف النشاط التبشيري الإنجيلي بين اليهود سواء في إسرائيل وخارجها (٩٢).

أما فيما يتعلق بالمواجهة عن طريق الكنيست فإن رابطة يد أحيم تسعى إلى تمرير قانون يمنع القيام بالأنشطة التبشيرية بين اليهود، ويمنع كل أشكال الدعاية لهذا النشاط التبشيري، والغريب في هذه المسألة هو موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو الذي عارض تمرير هذا القانون في الكنيست بهدف عدم إثارة غضب الإنجيليين وتهدئة زعمائهم، وقد أدت معارضة نيتانياهو لتمرير هذا القانون إلى إثارة غضب أعضاء رابطة يد أحيم على رئيس الوزراء، وتبادلوا معه الرسائل، وقد طالب نيتانياهو بوضع قانون متوازن في هذا الشأن، والذي فسره أعضاء الرابطة بأنه طلب غير مفهوم وغير مقبول إذا كان القصد منه أن يسمح لكل من الإنجيليين واليهود بالقياد بالنشاط التبشيري أي يقوم الإنجيليون بإدخال اليهود في المسيحية ويقوم اليهودية (٢٠).

ويقول أعضاء رابطة يد أحيم أن التوازن المطلوب هو منع كل أشكال الدعاية الدينية التى تخدم أهداقا تبشيرية ، وأن يكون هذا المنع عاماً بين كل الطوائف المختلفة المكونة للمجتمع الإسرائيلي وإلا فإن النتيجة ستكون مخيفة ، فإن الحرب ستنطع في الشوارع إذا لم يتوقف النشاط التبشيري المسيحي الإنجيلي . ويضرب زعماء الرابطة مثالاً على نوع الصراع الذي سينشأ بين الطوائف الدينية المختلفة في حالة السماح بالدعاية الدينية والتبشير الديني . فلو تصورنا مسلمًا يخطف مسيحيًا ويحاول إدخاله في الإسلام أو تصورنا يهوديًا يحاول اختطاف مسيحيًا لإدخاله في اليهودية ، أو تصورنا مسيحيًا يخطف يهوديًا لإدخاله في اليهودية ، أو تصورنا مسيحيًا يخطف يهوديًا لإدخاله في اليهودية ، أو تصورنا مسيحيًا المجتمع الإسرائيلي أذ تم السماح بالتبشير وهو مجتمع متعدد الأديان والطوائف الدينية . ألا يؤدي هذا النشاط التبشيري إلى كارثة مهددة لاستمرارية المجتمع الإسرائيلي ولأمنه (١٤) ؟ .

ازدادت مشكلة التبشير المسيحى الإنجُيلى بين اليهود فى إسرائيل وخارج إسرائيل حدة بعد زيارة قام بها الصاخام ناتان بركان إلى إسرائيل. ويشغل ناتان وظيفة حاخام الطائفة اليهودية فى مدينة ريجا عاصمة لتقيا . وهدف زيارته إلى إسرائيل الحصول على مساعدة الإسرائيليين لمواجهة المبشرين المسيحيين الذين يقومون بنشاط تبشيرى كبير فى مدينة ريجا مستغلين الأوضاع الدينية السيئة لعشرين ألف مواطن يهودى يعيشون فى مدينة ريجا فى حالة حرب دينية مع المبشرين وعدد كبير منهم وقع فى كارثة الزواج المختلط مع غير اليهود وهى كارثة مهددة للوجود اليهودى فى لتقيا .

ومن بين الأنشطة التى يقوم بها الإنجيليون فى لتفيا وبين اليهود هناك تنظيم مهرجانات مختلفة ، كان أخرها مهرجان للأطعمة الإسرائيلية ويقوم على هذا النشاط شخص يدعى أنه حاخام وهو ليس يهوديا ، وقد نجح هذا النشاط الإنجيلي في تجنيد أعداداً من الشباب الذين يقومون بتوزيع رسائل دعائية دينية بوضعها داخل الصناديق البريدية للمنازل اليهودية ، وقد فشلت جهود الحاخام ناتان بركان في وقف هذا النشاط التبشيري بين يهود بلده ، ومن هنا كانت زيارته إلى إسرائيل بحثاً عن المساعدة في مواجهة هذا النشاط (١٠).

ويثير حاخام مدينة ريجا في لتقيا مشكلة مهمة من مشاكل التبشير السيحى هناك وهي أن هؤلاء المبشرين طالبوا حكومة لتقيا بالحصول على مكانة رسمية كطائفة يهودية ، وأيضًا المطالبة بتعيين الحاخامات وإدارة المعابد اليهودية . ومعنى هذا العمل أن هذه الجماعات التبشيرية المسيحية تدعى أنها جماعات يهودية ، وعلى الرغم من رفض حكومة للسيحية تدعى أنها جماعات يهودية ، وعلى الرغم من رفض حكومة لتقيا تلبية هذه المطالب فإن الإنجيليين يحاولون مزاحمة اليهود في الهوية وذلك بادعاء أنهم يهود حتى يتمكنوا من العمل وسط الدوائر اليهودية دون مشاكل . ويجب أن نذكر أن إحدى المحاكم الإسرائيلية قد أصدرت حكمًا بأن هؤلاء المبشرين ليسوا يهودا بمعنى أن هذه القضية كانت مثارة أيضًا داخل إسرائيل نفسها الأمر الذي أدى إلى إصدار هذا الحكم (٩٦).

والعجيب في هذه للسائة هو موقف المسئولين في إسرائيل تجاه هذا النشاط التبشيري المحموم للإنجيليين إلى حد ادعاء اليهودية حتى

يتمكنوا من تنفيذ أغراضهم التبشيرية . وهو أمر ليس بالغريب فإن الجماعات المسيحية التبشيرية تستخدم كل الوسائل المكنة وكل الحيل والخدع من أجل التبشير بين اليهود والمسلمين أيضًا . أما الموقف الرسمى الحكومى الإسرائيلي فهو موقف يتسم بالسلبية والتناقض ، فقد رأينا الموقف السلبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو وقصة القانون المتوازن الذي يريد أن يضعه بما يعني أنه لايرى ضرراً في العمل التبشيري بين اليهود ، وأنه يجب أن يتوازن هذا مع عمل تبشيري يهودي بين المسيحيين وهو رأى غامض تم تفسيره بهذا الشكل من قبل أعضاء رابطة يد أحيم .

ومن ناحية أخرى لاتشعر وزارة الأديان في إسرائيل بخطورة النشاط الإنجيلي . أما لجنة مديرى العموم والخاصة باحتفالات عام ، ، ، ٢ م فترى أنه لاتوجد ضرورة لمتابعة نشاط المبشرين، فالحجاج المسيحيون قادمون المزيارة وليس للتبشير . وفي حالة اكتشاف غير ذلك ستستعد اللجنة لمواجهة الأمر . أما الآن فلا ضرورة ولاخطر . إن اللجنة مشغولة بالمناسبة السياحية الألفية التي لاتتكرر إلا كل ألف سنة . وهي تعمل على تحقيق راحة المزوار القادمين بإعداد أماكن لاستقبال الفقراء منهم وإقامة مدينة من الأبنية المتواضعة لكي يقيموا بأسعار رخيصة ، ويبحثون إمكانية استخدام المطارات العسكرية لاستقبال المسيحيين القادمين لأن مطار بن جوريون لن يستوعب الأعداد الضخمة القادمة كما سيتم تطوير الطرق والمنافذ المؤدية إلى القدس والناصرة وبيت لحم والجليل ، إنهم لايشعرون بالخطر (٩٧).

### موقف نيتانياهو في ضوء التفكير الألفي:

عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو مشروع قانون معروض على الكنيست الإسرائيلي يمنع الدعاية التبشيرية في إسرائيل.

والسؤال المطروح بقوة هو لماذا يعارض رئيس الوزراء هذا المشروع ؟ هل يرغب رئيس الوزراء في السماح بالتبشير بين اليهود ويتحول اليهود إلى المسيحية في النهاية ؟ وهل يدخل ضمن رغبته في السماح بالتبشير وعدم معارضته من خلال قانون أن يصبح للمسلمين أيضًا الحق في القيام بأعمال الدعوة والتبليغ داخل إسرائيل وبين اليهود ؟ .

الإجابة على هذه التساؤلات بشكل مباشر تعد من الأمور الصعبة. فبالتأكيد رئيس الوزراء، لأنه يهودى ، فهو بالضرورة يرفض تحويل اليهود إلى أى دين أخر مسيحيًا كان أو إسلاميًا . وإذا قلنا أن رئيس الوزراء رجل علمانى لايهمه الدين فإنه كرئيس وزراء بلاشك حريص على الشكل اليهودى للدولة ، بصرف النظر عن هويته هو الدينية أو العلمانية ، ولا يرغب بالتأكيد في تغيير الوضع الديني للدولة .

السألة إذن ليس لها تفسير إلا من خلال التعرف على حقيقة علاقة رئيس الوزراء نيتانياهو بالإنجيليين . إن الهدف الأساسى لنيتانياهو هو إرضاء الإنجيلين من خلال عدم الموافقة على تمرير قانون يمنع النشاط التبشيري داخل إسرائيل(٩٨) ، ومعروف أساسًا أن الإنجيليين

من أهم المذاهب المسيحية النشطة في مجال التبشير المسيحي داخل إسرائيل . والإنجيليون يمثلون أيضًا قوة مسيحية كبرى تكاد تكون مسيطرة سياسيًا على الأوضاع السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية . وقد ذكرنا سابقًا أن هذه الجماعة المسيحية تؤمن بالقدوم الثاني للمسيح وأن هذا لن يتم إلا بشرط جمع الشتات اليهودي في فلسطين . ولذلك تنزع هذه الحركة نزعة صهيونية ، فهي تشجع الهجرة إلى إسرائيل ، وتدعم السياسات الاستيطانية للحكومات الإسرائيلية وهي تؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي تأييدا كبيراً في كل أعماله الساعية إلى تهويد القدس وتشجيع الهجرة وبناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة .

ولاتتوقف علاقة نيتانياهو بهذه الجماعات الإنجيلية عند هذه الحدود المشتركة بينه وبينهم ، ولكن من الأمور الجهولة نوعًا ما أن رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو يتمتع بمكانة خاصة عند الإنجيليين يمكن أن نسميها مكانة دينية . ونيتانياهو نفسه لم يصل إلى رئاسة الوزارة في إسرائيل إلا من خلال دعم إنجيلي له يصل إلى حد التبني ، فنيتانياهو محبوب الإنجيليين ووسيلتهم إلى تحقيق أهدافهم الدينية الإنجيلية . ونعتقد أن معارضة رئيس الوزراء لقانون منع التبشير محاولة منه لإرضاء الإنجيليين ولو على حساب الإسرائيليين أنفسهم وعلى حساب الإسرائيليين أنفسهم وعلى حساب الإسرائيليين أنفسهم

وهنا يجب أن نشير إلى دور مهم للإنجيليين في القدوم برئيس الوزراء نيتانياهو إلى الحكم وهو دور مجهول لاتعرفه إلا قلة من الإسرائيليين .

وقد بدأ دور الإنجيليين مع نتيانياهو منذ أن كان سفيرا لإسرائيل فى الأمم المتحدة فلقد وضع الإنجيليون عيونهم على نيتانياهو قبل أن ينتخب رئيساً للوزراء . ومنذ نصف عام قبل تولى نيتانياهو لرئاسة الوزارة ظهر نيتانياهو أمام منظمة عليا تضم عدة جماعات إنجيلية تحمل اسم أصوات متحدة من أجل إسرائيل Voices United for Israel .

ويشير نيتانياهو في كتابه مكان تحت الشمس إلى أنه على معرفة بالمسيحيين الإنجيليين ، ويشير إلى المساعدات المسيحية لدفع الفكرة الصهيونية منذ عام ١٨٤١ وقبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول بخمسين عاماً .

وقد أقام نيتانياهو عدة صداقات قوية مع العديد من الشخصيات الإنجيلية المهمة وفي عام ١٩٨٨ م قابل بعض زعماء الإنجيليين ومنذ عامين تقريباً قابل أعضاء منظمة مسيحيون من أجل إسرائيل ، -Chris وتم هذا اللقاء في هولندا وبشكل سرى وقد انتظره أعضاء هذه المنظمة منذ الساعة الثالثة صباحاً ، وعندما وصل نيتانياهو قابلوه بحب ومودة وعاطفة شديدة وهم يبكون ويبدو عليهم التأثر الشديد ، وقد تشاجروا مع بعضهم البعض حول من منهم يحظى بتقديم نيتانياهو والجلوس بجواره (٩١).

وواضح من هذا أن نيتانياهو يتمتع بمكانة معينة فى قلوب هؤلاء الإنجيليين فيا ترى ما طبيعة هذه المكانة وهل يمكن أن نصفها بأنها مكانة دينية ؟ . والإجابة على هذا التساؤل نستمدها من سلوك الإنجيليين تجاه بنيامين نيتانياهو والذى تطور إلى لتجاه خطير بالنظر إلى نيتانياهو على أنه رسول مرسل من عند الله لتحقيق الخلاص وتتويج عيسى (عليه السلام) ملكاً. هذا يعنى أن الإنجيليين ينظرون إلى نيتانياهو نظرة دينية باعتباره المبعوث الإلهى لتحقيق هدف جمع الشتات اليهودي في فلسطين ومن ثم تحقيق القدوم الثاني للمسيح.

وقد ألقى نيتانياهو خطاباً فى جمع من الإنجيليين فى يوم الثلاثاء //١ / ١٩٩٧ مبنى قاعة المؤتمرات فى القدس ، وكان الحاضرون إنجيليين من جنسيات مختلفة من ألمانيا وأمريكا والبرازيل والفليبين وسنغافورة وغيرها . وقد حضر هؤلاء من بلادهم الاجتماع السنوى الذى تعقده السفارة المسيحية الدولية . وقد تم توجيه بعض الأسئلة الذى تعقده السفارة المسيحية الدولية . وقد تم توجيه بعض الأسئلة وكانت الإجابات على النصور . وكانت الأسئلة تدور حول نيتانياهو وكانت الإجابات على النصو التالى : إنه رسول من الله .... إن يد الله على وجهه .... وهو أبن اليد اليمنى لله .... إنه المقدم أو المعطى من الله ... وكانت بعض الأسئلة ذات طابع سياسي ينعكس على الأوضاع فى ... وكانت بعض الأجوبة على النحو التالى : إن الله أعطى هذه الأرض لنسل إبراهيم ولذلك فنحن نؤيد الاحتفاظ بها وعدم التفريط فى يهوذا والسامرة .... إن نيتانياهو صادق فلن يكون هناك سلام فى مقابل الأرض ولن يكون هناك سلام فى مقابل الأرض ولن يكون هناك سلام فى مقابل السلام ... إن التوراة هى التى تحكم ولن يكون هناك سلام أي التى التي تحكم بشأن الأرض(١٠٠).

ويعتبر الإنجيليون وصول نيتانياهو إلى الحكم معجزة إلهية ويرددون عنه أنه شخصية مسيحانية يوكمل سلسلة اللوك العظام منذ أيام داود وسليمان ويوصف نيتانياهو أيضًا بأنه الذي سيبنى الهيكل الثالث.

ويرى الإنجيليون أن الضلاص المرتقب لن يأت إلا بعد نشوب حرب كبرى لها نتائج مريعة ومدمرة ويطلقون على هذه الحرب اسم حرب يأجوج ومأجوح ، وأن هذه الحرب أوشكت على الوقوع (١٠١).

ويربط الإنجيليون توقعاتهم الخلاصية ببعض أحداث الصراع العربى الإسرائيلي . فعندما نشبت مشكلة جبل أبو غنيم اعتقد الإنجيليون أن الحرب الكبرى المتوقعة ستندلع مع صعود البلدوزرات على جبل أبو غنيم وأن جبل أبو غنيم موقع ممتاز لبدء الحرب الكبرى.

ويرسم الإنجيليون الخطة التالية لوقوع الحرب الكبرى ويعطون نيتانياهو الدور الرئيسي فيها ، وخطة هذه الحرب على النحو التالي :

- ١ تقوم إسرائيل بالبناء في جبل أبو غنيم .
- ٢ يقوم التحالف السورى الإيراني العراقي بشن الهجوم.
- ٣ ليس أمام إسرائيل سوى الضغط على عدة أزرار نووية فتقضى
   على أعدائها بالسلاح النووى .
- ٤ تتشكل حكومة عالمية تحت زعامة يسوع المسيح وينتشر الأمن
   والسلام في العالم .

- ليوجد شخص سوى بنيامين نيتانياهو يملك الشجاعة والجرأة للضغط على زرار السلاح النووى . وهذه شجاعة لا يملكها بل كلينتون .
- 7 إذا لم تندلع الحرب الكبرى بسبب جبل ، أبو غنيم ، فستندلع السبب أخر .

ويضيف الإنجيليون إلى هذه الصورة للحرب الكبرى ودور نيتانياهو فيها أن يوم القيامة على وشك القدوم ، وأن من علامات القيامة قيام دولة إسرائيل ، والنصر الإعجازى لإسرائيل في حرب ١٩٦٧ . ومن علاماتها أيضًا الزلازل والكوارث الجوية ووفاة الأميرة ديانا(١٠٢) .

ويحاول بعض أشخاص من الإنجيليين الإسراع بالأحداث أو التعجيل بها من أجل تحقيق قدوم السيح . ومن أهم الأمثلة على هذا قيام انجيلى استرالى بحرق المسجد الأقصى في يوليو ١٩٦٩م حتى يخلى المنطقة لإعادة بناء الهيكل .

وهكذا يتضح أن الإنجيليين يبجلون بنيامين نيتانياهو إلى حد التقديس والنظر إليه كمبعوث إلهى لاستعجال تحقيق الخلاص وتتويج السيح ملكا، ولاشك في أن استخدام نيتانياهو بواسطة الإنجيليين هو نوع من أنواع الإسراع بالأحداث والتعجيل بقدوم المسيح.

# أثر التفكير الألفي على المسيرة السلمية :

يمكن القول أن بنيامين نيتانياهو أصبح وسيلة في يد الإنجيليين للإسراع والتعجيل بالأحداث المؤدية إلى تحقيق الضلاص والقدوم الثاني للمسيح وتتويجه ملكا. ونستشهد هنا بقول أحد الإنجيليين من أن نيتانياهو سوف يسجل اسمه في التاريخ على أنه أفضل الزعماء العظماء في تاريخ إسرائيل. لقد أوقف عملية السلام مع العرب وهو يحاول أن يكسب الوقت لتقوية جيش الدفاع الإسرائيلي حتى يقوم بالحرب الكبرى التي سيموت فيها الملايين.

ومن المعروف أن نيتانياهو على معرفة جيدة بهذا الحماس الإنجيلي نحوه . ونحن أمام عملية استغلال متبادل فالإنجيليون في حاجة إلى نيتانياهو ونيتانياهو في حاجة إلى الإنجيليين ، والكل يلعب بالنار. أما حاجة الإنجيليين إليه فمعروفة فهو مجرد وسيلة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرتبطة بالعقيدة الإنجيلية . وأعتقد أن نيتانياهو يعلم هذا ولكنه يشعر بأهمية الإنجيليين بالنسبة له شخصياً ، وبالنسبة لإسرائيل وأهدافها عمومًا . أما أهميتهم عند نيتانياهو فتظهر في الدور الذي لعبوه في الوصول به إلى الحكم . فلقد وضعوا أعينهم عليه منذ أن كان سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة ، أما الأهمية العامة للإنجيليين بالنسبة لإسرائيل فهم يؤيدون السياسة الإسرائيلية تأييدا تامًا ، ويدعمون سياسة نيتانياهو الخاصة بالاستيطان والهجرة لأن هذا هدفهم في النهاية من جمع الشتات اليهودي في فلسطين . واليهود يعلمون تمامًا أن ما يفعله الإنجيليون هو جزء من عقيدتهم ولكنه ليس كل العقيدة . بمعنى آخر أن عقيدة الإنجيليين فيها جانب إيجابي بالنسبة لإسرائيل واليهود ، وفيها جانب سلبي . أما الإيجابي فهو التقاء الصهيونية اليهودية مع الصهيونية المسيحية الإنجيلية في مسألة

جمع الشتات اليهودى . ولذلك تستفيد إسرائيل من دعم الإنجيليين فللنشاط الاستيطانى ، وسياسة التهجير والموقف العام للإنجيليين من قضية الصراع فى الشرق الأوسط . وتستفيد إسرائيل أيضًا من الدعم السياسى من أعضاء الكونجرس الأمريكى ، وعدد كبير منهم إنجيليون ، وهم يدعمون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ويؤيدون بقوة تهويد القدس ، والهجرة اليهودية إليها لأن كل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدى إلى تحقيق الأهداف الدينية . وهم يؤيدون أيضًا السياسات الإسرائيلية العسكرية لإسرائيل ، ويدفعون إسرائيل دفعًا إلى الحرب مع العرب ، لأن الحرب الكبرى التي ينتظرونها ستؤدى إلى الدمار الشامل أو إلى حرب يأجوج ومأجوج كعلامة غيبية أو حشرية نقدوم المسيح (١٠٢) . ويؤيد الإنجيليون أيضًا سياسة تهويد القدس وزرع المستوطنات اليهودية ناخلها وحولها لأن القدس هى المكان الذي سيظهر فيه المسيح بعد جمع الشبات اليهودي ، وهي أرض الهيكل الثالث وفيها ستحدث الحرب الكبرى .

إن إنشاء إسرائيل وجمع الشتات اليهودى فيها يمثل فقط مرحلة من مراحل الاعتقاد السيحى الإنجيلي ودولة إسرائيل هي أداة قدوم الخلاص المسيحي .

أما الجانب السلبى الذى لايتحدث عنه أحد رغم العلم التام به فهو يتمثل في الإجابة على السؤال التالى: لماذا يتم جمع الشتات اليهودى في فلسطين ؟ والإجابة المسيحية الإنجيلية هي أن المسيح بعد قدومه

سيقوم بهداية اليهود وتحويلهم إلى المسيحية ويحكم بالموت على من لايتنصر منهم . أي أن الهدف النهائي هو إدخال اليهود في المسيحية .

وعدم الاهتمام اليهودى والإسرائيلى بهذا الجانب السلبى فى العقيدة السيحية الإنجيلية تعود إلى حقيقة واضحة وهى أن المسألة مرتبطة بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله فمن يعلم إذا كان المسيح سيأتى أم لايأتى . وإذا أتى فمن يحرى إن كان سيقوم بتحويل اليهود إلى دينه أم لا . والمسألة عند اليهود لاتزيد عن كونها أسطورة مسيحية وخرافة إنجيلية ولذلك يجب التعامل مع واقع هذه الأسطورة وليس مع الجانب الغيبى فيها . والواقع يقول أن الإنجيليين يحققون أهدافًا يهودية إسرائيلية فيماذا لايتم التعاون معهم واستغلال عقيدتهم بما يحقق المسالح اليهودية الإسرائيلية ، أما الجانب السلبى فهو في علم الغيب وذلك على الرغم من أن اليهود لهم تفكيرهم المسيحانى الغيبى وهو شبيه بالمسيحانية في المسيحية بل هو أصل لها في الحقيقة ، فعقيدة المسيح الخلص عقيدة يهودية في الأصل . ولكن من أجل السياسة تهون العقيدة.

لقد وضحنا علاقة رئيس الوزراء نيتانياهو بالجماعة السيحية الإنجيلية وركزنا على مكانته عند الإنجيليين والتى اتضح أنها مكانة عظيمة تصل إلى حد التقديس لشخص نيتانياهو والآن نطرح التساؤل التالى : ماهو تأثير سياسة الإنجيليين على نيتانياهو وهل تمثل هذه السياسة خطورة على السلام في الشرق الأوسط ؟ وهل يمكن تفسير تعطيل نيتانياهو للعملية السلمية داخل إطار هذه العلاقة الرابطة بين الإنجيليين ونيتانياهو ؟ .

لقد تم نشر استطلاع فى شهر يونيو ١٩٩٨م بجريدة هاآرتس ومن بين أسئلته : لماذا طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية فكرة إجراء استفتاء شعبى ؟ وأجاب ٥١٪ من المستركين بأن الفكرة طرحها نيتانياهو لاستهلاك الوقت ، وقال ٥٪ بأنها استهلاك للوقت ولدفع العملية السلمية وهذا يعنى أن نسبة ٥٦٪ تعتقد أن السائلة مجرد استهلاك للوقت(١٠٤) .

ولماذا يستهلك نيتانياهو الوقت ؟ هناك إجابة عربية جاهزة على هذا التساؤل وهو لعدم رغبته فى السلام وأيضًا لإتمام عمليات الاستيطان وبخاصة استيطان القدس وإتمام الحرام الاستيطانى حولها . وهذه بلاشك إجابات سليمة يثبتها الظاهر من سياسة نيتانياهو . فكل شيء في سياسة نيتانياهو يشير إلى أنه يستهلك الوقت . وقد عطّل المسيرة السلمية لمدة عامين كاملين حتى الآن وأصبحت العملية السلمية تدور في دائرة مفرغة .

إن سياسة نيتانياهو أكثر تعقيداً مما نظنه وبها درجة كبيرة من الغموض وتنطوى على أسرار سياسية لايمكن الإعلان عنها . وإلا فكيف نبرر هذا العناد الذي يبديه نيتانياهو ؟ وكيف نبرر هذا الإصرار على هدم كل الاتفاقات السابقة وتدمير كل التعهدات التي التزمت بها الحكومات الإسرائيلية السابقة ؟ وكيف نفسر سياسة عدم المبالاة التي يتعامل بها نيتانياهو مع كل الشخصيات السياسية المهمة في العملية السلمية ؟ كيف نفسر عدم الوفاء بالعهود المتكررة التي أعطاها للرئيس محمد حسني مبارك وللملك حسين ؟ وكيف نبرر عدم اكتراث نيتانياهو

بالرئيس كلينتون وجرأته الكبيرة في عدم مقابلته للرئيس كلينتون وتعامله المباشر مع الكونجرس وزعمائه بدلاً من التعامل مع كلينتون وتعامله المباشر مع الكونجرس وزعمائه بدلاً من التعامل مع كلينتون من أين يأتي نيتانياهو بكل هذه الجرأة في نقض الإتفاقات والمعاهدات ونقض كل الوعود التي وعدها ؟ ومن أين يأتي بهذه الشجاعة في مواجهة كلينتون ؟ أما الفلسطينيون فليس لهم حساب عند نيتانياهو وحتى العمليات الفدائية لم يعد يعبأ بها وقد وقع في بداية فترة حكمه أضخم انفجارين بالقدس وما ارتبط بهما من خسائر في الأرواح . وهو أيضاً لا يأبه للخسائر الإسرائيلية على الساحة اللبنانية .

كل هذه التساؤلات ليست لها إجابة مباشرة وصريحة والمسألة ليست كما يعتقد الكثيرون أنها تعود إلى قلة الخبرة السياسية لدى نيتانياهو. أو عدم وجود خط سياسي واضح له . بالعكس لقد تمكن نيتانياهو من الاستمرار في الحكم لمدة عامين واتضح أنه يسير على خط سياسي واضح لديه هو على الأقل .

إن التفسير الوحيد لسياسة نيتانياهو الغامضة يأتى من هذا الجانب الغامض في علاقت بالإنجيليين ، إن سياسة اللامبالاة واستهلاك الوقت تحقق الكثير من الغوائد السياسية ولكن لايمكن أن تكون هذه سياسة دائمة وثابتة لرئيس حكومة إلا إذا كان هناك هدف لايتحقق إلا من خلال الماطلة والتسويف وتضييع الوقت واللامبالاة .

لقد وضع الإنجيليون في اعتبارهم أن عام ٢٠٠٠م هو عام الحسم فيما يتعلق بعقيدتهم وهم يستعدون للدخول في الألفية الثالثة مدفوعين بحماسهم المسيحانى وبمشاعرهم الدينية القوية القائمة على أساس من الاعتقاد في القدوم الثانى للمسيح بعد تمام جمع الشتات اليهودى في فلسطين . وهم يستخدمون نيتانياهو من أجل الوصول إلى تحقيق هدف قدوم المسيح ويعتبرون نيتانياهو كما ذكرنا رسولاً مرسلاً هدف قدوم المسيح ويعتبرون نيتانياهو كما ذكرنا رسولاً مرسلاً التحقيق الخلاص ولتتويج عيسى ملكا . ويعتبرون نيتانياهو بطلاً أسطوريا محققا لأمال الألفية الثالثة في التفكير المسيحي الإنجيلي ولذلك فهم يساعدون نيتانياهو بكل ما يمكنه من تحقيق أهدافهم ويؤيديون سياسته الاستيطانية وبخاصة في القدس التي ستشهد من وجهة النظر الإنجيلية ظهور للسيح وقدومه الثاني . والإنجيليون أهل قوة ونفوذ في الكونجرس الأمريكي وفي العديد من الدوائر السياسية الأوربية وبخاصة في ألمانيا وفي بريطانيا وهما من أهم الدول الداعمة لإسرائيل ، وفي دعمهم لها شيء مرتبط بالعقيدة عندهم . ونيتانياهو يستغل كل هذا الدعم ضاربا عرض الحائط بالعرب والفلسطينيين وبكثير من اليهود أيضاً .

## الألفية دراما كبرى :

يعتبر بعض الكتاب الإسرائيليين الأحداث التى تقع الآن كإرهاصات للألفية الثالثة بأنها أشبه بدراما كبرى تتم صياغتها الآن وتركيب أحداثها لكى تؤدى في النهاية إلى تحقق النبوؤات الرتبطة ببداية ألف جديدة في عمر البشرية .

ونظرا لأهمية الألفية الثالثة فقد تم إنشاء مركز بحوث خاص بها تحت مسمى معهد أبحاث الألفية. وقد تم إنشاؤه منذ عامين في مدينة

بوسطن الأمريكية وتحت رئاسة الدكتور ريتشارد لاندس الأستاذ بجامعة بوسطن ، وهو متخصص في التاريخ .

وقد قام هذا المؤرخ الأمريكي بزيارة لإسرائيل خلال شهر مارس ١٩٩٨ موطالب الإسرائيليين بضرورة الاستعداد لأى احتمال يقع خلال مناسبة الألفية . مثل إمكانية قيام جماهير غفيرة بالحج إلى القدس وزيارتها ، ومن أسوأ الاحتمالات التي يتوقعها تدمير المساجد وإزالتها من الحرم القدسي وذلك لإخلاء المكان لإقامة الهيكل الثالث والتعجيل بقدوم نهاية العالم . ومن أول المساجد المطلوب إزالتها في هذه المدينة المسجد الأقصى الذي يدعى اليمين اليهودي المتطرف أنه مبنى على أنقاض الهيكل ولابد من إزالته لإقامة الهيكل الثالث على أنقاضه(١٠٥) .

ومن الواضح أن مدينة القدس ستكون المحور الرئيسى لأحداث الألفية الثالثة إذ من المتوقع حسب الاعتقاد السائد أن المسيح سيأتى مع بداية الألفية الجديدة .

وقد انتشرت في إسرائيل وخارجها الجماعات الأصولية اليهودية التي تنشر التوقعات المسيحانية وتتنبأ بأن المسيح الدجال عدو المسيح الذي سيأتي ويحاربه قبل نهاية العالم سوف يأتي في عام ٢٠٠٠ وتقول هذه التنبؤات أو الإشاعات بأن زعماء مسيحيين ووعاظاً من أتباع الديانة المسيحية سيساعدون في تحقيق هذه النبوؤات . وهناك جماعة أخرى تتنبأ بأن شعوب الاتحاد الشوفييتي سابقا ستدخل في المسيحية خلال العامين القادمين أي حتى عام ٢٠٠٠ وتستعد هذه الجماعة لإرسال تبرعات تمكن من تحقيق هذا الهدف .

لقد كثرت التوقعات والتنبؤات المسيحانية الرتبطة بالعام ٢٠٠٠م وما سيحدث به من أصداث وعلى الرغم من أن بعض الإسرائيليين واليهود خارج إسرائيل ينظرون إلى المسألة على أنها مجرد أساطير وخرافات ويعتبرونها مادة مسلية للقراء وفاصلاً كوميدياً يعترض الباحثات الخاصة بالمرحلة الثانية من الانسحاب ويعترض الخلاف الدائر حول الانسحاب من طرف واحد من لبنان على الرغم من هذا فهناك من يعتقد فعلاً في هذه الأمور ويساعد على تحقيقها .

ومن أهم المشاركين في تنفيذ ما يلزم لتحقيق هذه النبوؤات جماعات مسيحية هي التي تخطط لهذه الأحداث المستقبلية ولهم حلفاء من اليهود يساعدونهم على تحقيق ذلك .

ويعتقد أصحاب هذا الرأى الأخير أن هناك إسرائيليين سوف يقومون بدور مهم في هذه الدراما الكبرى ولاشك في أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتانياهو سيكون من بين هؤلاء الإسرائيليين المساعدين للجماعات المسيحية واللاعبين لدور مهم وأساسي في هذه اللعبة الكبيرة . إن شخصية نيتانياهو تحظى بالحب والقداسة بين الجماعات المسيحية الإنجيلية كأداة مهمة جداً لتحقيق معتقد هذه الجماعات المسيحية الإنجيلية كأداة مهمة جداً لتحقيق معتقد هذه الجماعات الخاص بتعجيل قدوم المسيح .

ويفسر المؤرخ الأميركي لاندس هذا التوجه لدى الجماعات المسيحية بقوله: يحدث مع كل ألف عام أن تظهر جماعات تؤمن بأن العالم سوف يتغير بشكل راديكالي وتعتقد هذه الجماعات بقرب قدوم مملكة الألف عام عند السيحيين ، وأن على المؤمن المسيحى أن يفعل مافى وسعه للتعجيل بقدوم هذه الملكة بصرف النظر عن طبيعة هذا الفعل طيبا كان أو سيئا(١٠١). ولاشك فى أن الاستعانة بنيتانياهو رغم أنه يهودى شيء طيب لدى الإنجيليين طالما أنه سيساعد فى تحقيق هذه النبوؤات . وواضح تماماً أن سياسة نيتانياهو تسير فى هذا الاتجاه وإلا فكيف لنا أن نبرر سياسة تقوم من بدايتها إلى نهايتها على الكذب والخداع وعدم الوفاء بالوعود والخروج على كل المعاهدات وعدم الالترام بالقانون الدولى ؟ .

لعل من أفضل المحللين الإسرائيليين لموضوع الألفية الثالثة والتنبؤات المسيحانية المرتبطة بها الكاتبة ليلى جليلى التى تعتقد أن هناك عددا من المشاكل التى ستترتب على الألفية الثالثة . وهناك أيضًا مشاكل ستنتج عن عدم تحقق النبوؤات المسيحانية وذلك على حسب تعبيرها : عندما تتحطم الآمال ويبدأ التصارع مع الإحباط والفشل ، فكلما اقترب تاريخ عام ٢٠٠٠ سينجرف إلى هذه العملية ليس فقط المصابون بالجنون ولكن سينجرف إليها أيضًا الكثيرون من أصحاب هذا الاتجاه من المسيحيين الصهاينة ... وتقول الكاتبة : ماذا يحدث عام ١٠٠٠ عندما لايأتى المسيح المخلص حسب التنبؤات وحينما لا يتم بناء الهيكل الثالث كما يعتقد المسيحيون الإنجيليون وكما يأمل اليهود والإسرائيليون وبخاصة المتدينين منهم والمتشددين على وجه الخصوص . وماذا سيحدث إذا لم تنشب حرب يأجوج ومأجوج حسب اعتقادات الإنجيليين ؟ .

وتقول الكاتبة إننى قلقة جداً لأن خيبة الأمل ( وأضيف من عندى خيبة الأمل الدينية ) من المكن أن تولد ردود فعل غير متوقعة . إن السيناريو المسوم يسير حتى الآن حسب تعبير الكاتبة بدون مشاكل وطبقا للتصور الخاص بنهاية الأيام ويدخل ضمن السيناريو اغتيال اسحاق رابين وانتخاب بنيامين نيتانياهو رئيسًا للحكومة (١٠٧).

ويبدو أن المسألة بدأت تكسب أرضية جديدة وبدأت في الظهور كتابات تتنبأ بما سيحدث ومن أهمها كتاب بعنوان بداية النهاية للواعظ الإنجيلي چون هايجي ، والكتاب له عنوان فرعي مُعبر عن جزء من هذا السيناريو . فالعنوان الفرعي هو اغتيال رابين ومجيء المسيح الدجال ، ويدعي الواعظ الإنجيلي أن عملية السلام في الشرق الأوسط سوف تؤدي إلى أعنف حرب عرفتها المنطقة وأن بعد هذه الحرب سيتحقق مجيء المسيح .

ولعل من أهم ماورد في هذا الكتاب المعلومات التي تشير إلى علاقة نيتانياهو بالسيحية الإنجيلية وفكرها الصهيوني حيث يذكر الكتاب الاجتماع الذي تم بين نيتانياهو والواعظ الإنجيلي هايجي في شهر يناير الماضي ضمن لقاء تم مع قيادات المذهب الإنجيلي وثارت فيه العديد من الخلافات.

أما عن دور نيتانياهو في المخطط المسيحي الإنجيلي فهو أن بعض الجماعات المسيحية المتطرفة اعتقدت أن المسيح الدجال الذي سيسيطر على الحرم القدسي سيكون يهودياً وسوف تنشب حرب يأجوج

ومأجوج، وسوف ينتج عنها سحق أكثر من ثلثى يهود العالم بعد أن يتم جمعهم فى فلسطين أما الثلث الأخير فسيتم إدخاله فى السيحية بعد هدايتهم على يد السيح.

ويعتبر نيتانياهو بطل هذه المرحلة وعليه أن يلعب الدور المطلوب منه وذلك بالمساعدة في إقامة الهيكل الثالث حتى لايتحول إلى عنصر سلبي في هذه الدراما الكبيرة (١٠٨).

وتشير المخاوف أيضًا إلى إمكانية وصول أعداد كبيرة تبلغ عشرات الآلاف إلى إسرائيل ليسوا من السياح العاديين ، ولكنهم حجاج ووعاظ ومبشرون يؤمنون بهذه الرؤية الخاصة بنهاية الأيام ، وهم يتوقعون مجىء المسيح على جبل الزيتون . وكثير منهم لن يعود إلى بلده اعتقاداً منهم أنه لاتوجد عودة فبعد مجىء للسيح من سيعود وإلى أين يعود ؟ .

والمتوقع بطبيعة الحال أن تزداد خيبة الأمل مع عدم قدوم المسيح ، والجانب اليهودى أصلاً له مشاعره الخاصة بالألفية وله اعتقاداته ، ولابد من حدوث صراعات وخلافات نتيجة لتضارب المشاعر الدينية بين اليهود والمسيحيين الإنجيليين . ثم هناك مشكلة السيطرة على هذه الجماعات الدينية المدفوعة بمشاعرها الدينية المتحمسة لنهاية الأيام ؛ كيف يمكن للشرطى الإسرائيلي أن يسيطر على جماعات من المؤمنين بقدوم المسيح يتدفقون إلى الحرم القدسى . وماذا سيحدث إذا لم يطع الحجاج المسيحيون أوامر الشرطة . إن المسائل كلها مثيرة للقلق في جو متشبع بالتنبؤات ومهيأ لحدوث معجزات . ولا أحد يعرف إلى أين ينتهى

هذا السيناريو وما هى نتائجه النهائية . فالمسألة مثيرة للقلق إلى أبعد حد ممكن . وفي ظل هذا كله لايعتد أحد بالمسلمين ولا بالفلسطينيين وكأنهم طرف غائب في الدراما أو ليس له دور فيها .

## دولة فلسطين في إطار التفكير الألفى:

من المعروف أن ياسر عرفات قد أعلن عن أن دولة فلسطين سيتم الإعلان عن قيامها في عام ١٩٩٩م . ومن الملاحظ أن عام ١٩٩٩م يأتي في نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة . وقد أثار هذا الإعلان عن موعد قيام دولة فلسطين حفيظة نيتانياهو وحكومته ، وتوعد الفلسطينيين وحدرهم من القيام بهذه الخطوة كرد فعل سياسي من الحكومة الإسرائيلية تجاه هذا الحدث المنتظر .

وينظر بعض المفكرين الإسرائيليين إلى هذا الحدث ليس من منظور سياسى فقط ولكن يعتبرونه من أهم الأحداث المرتبطة بالتفكير الألفى أى التفكير المرتبط بالألفية الجديدة (١٠٩) . فكما أن التفكير المسيحى الأصولى ينتظر قيام مملكة الرب بعد القدوم الثانى للمسيح ، وكما أن التفكير المسيحانى اليهودى يتوقع قدوم المسيح المخلص الذى لم يأت بعد التفكير المسيحانى اليهودى ، فإنه على نفس هذا الخط من التفكير ينظر البعض إلى إعلان قيام الدولة الفلسطينية في عام ١٩٩٩م على أنه أمر مرتبط بالدخول في الألفية الثالثة مثله تماماً مثل فكرة قيام مملكة الرب في المسيحية الأصولية أو قدوم المسيح المنتظر في اليهودية ، وإن كانت المسائة في اليهودية لم تعد مرتبطة بقيام مملكة أو دولة لأن الدولة قامت

بالفعل، وقيامها هذا كان نتيجة من نتائج استعجال الخلاص، وعدم انتظار المسيح المخلص لكى يأتى ويقيم الملكة. ولكن من المكن اعتبار قيام دولة إسرائيل في نهاية القرن العشرين وقبل الدخول في الألفية الثالثة على أنه من الأحداث المرتبطة بهذه الألفية على الرغم مما حدث من استعجال صهيوني لإنشاء الدولة بعيداً عن مفهوم الخلاص التقليدي في اليهودية.

الجديد في السائة هنا هو إدخال فكرة قيام دولة فلسطين في عام ١٩٩٩ ضمن هذا التفكير الألفى العام الذي سيطر على العقل اليهودي والمسيحى . ويجب أن نشير هنا إلى أن المسألة هنا ليست إسلامية بمعنى أنه لم يكن المسلمون هم الذين ربطوا فكرة قيام دولة فلسطين بالتفكير الألفى . بل إن الذين قاموا بعملية الربط هم مفكرون يهود أو ربما مسيحيون مع محاولة البحث عن تبرير إسلامي بعيد عن تفكير المسلمين أنفسهم حيث لايوجد تفكير ألفى في الإسلام أصلاً .

يقول الأستاذ الدكتور ريتشارد لاندز الأستاذ بجامعة بوسطن ورئيس معهد أبحاث الألفية الثالثة والذى تم إنشاؤه فى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة أحداث الألفية الثالثة ودراستها وتحليلها: إن عام ١٩٩٩م من المقرر أن يكون العام الذى سيعلن فيه ياسر عرفات قيام دولة فلسطينية . وهذا الحدث من المكن أن يثير ردود أفعال خاصة مرتبطة برؤية نهاية الأيام بين يهود ومسلمين على السواء وبأشكال لم تتضح حتى الآن علاقتها بالشهد الأكبر لرؤيا نهاية

الأيام (۱۱۰) . وواضح أن مصطلح نهاية الأيام هنا مصطلح دينى يهودى يقوم على أساس أن المسيح للخلص المنتظر لدى اليهود سيأتى فى نهاية الأيام أى فى نهاية التاريخ ليحقق الخلاص لليهود من مضطهديهم ويجمع شتاتهم ويقيم لهم مملكة أو يستعيد لهم المملكة التى ضاعت . ويعتقد الدكتور لاندز أن قيام دولة فلسطينية فى هذا العام المحدد وهو ويعتقد الدكتور لاندز أن قيام دولة فلسطينية فى هذا العام المحدد بين اليهود والمسلمين ، ونضيف من عندنا والمسيحيين أيضاً لأن كل فريق له مملكته أو دولته التى ستنشأ ، وإن هذه المالك لاشك ستصطدم ببعضها البعض ، لأنها أولاً ستظهر فى أرض واحدة هى أرض فلسطين ولأنها تنتمى إلى ديانات ثلاث مختلفة ، وكلها تدعى الأرض والملكة لنفسها . وهو يقول أن هذه الصورة لم تتضح بعد ولكن من المنتظر أن يثير إعلان قيام دولة فلسطين ردود فعل من هذا النوع .

ولتصحيح هذه الصورة عربيًا وإسلامًيًا نقول إن المسلمين أولاً ليس لديهم تفكير ألفى لأن هذا التفكير مرتبط فى اليهودية والمسيحية بعقيدة المسيح المخلص ، وهى ليست عقيدة أساسية فى الإسلام . وقد ورد عنها بعض الأحاديث النبوية كأمر غيبى فيما يعرف بالمسيح الدجال وهو كأمر غيبى واجب الإيمان به ولكن لايكون عقيدة عند المسلم كما هو الحال فى اليهودية والمسيحية فليس من أركان الإيمان فى الإسلام الاعتقاد فى قدوم مسيح مخلص ولكنه من الغيبيات أو الأمور الغيبية المرتبطة بشروط قيام الساعة ، وهو ظهور المسيح الدجال ، والأمر الثانى أن دولة فلسطين كانت موجودة بالفعل قبل خمسين عاماً ، وإعلانها أو قيامها فى

عام ١٩٩٩م أو فى أى عام أخر ليس مرتبطًا باعتقادات ألفية إنما ظهورها سيكون نتيجة كفاح وصراع مع الصهيونية لمدة طويلة سنتهى بقيام هذه الدولة على جزء من أرضها القديمة وبجوار دولة يهودية قامت بالفعل ليس تحقيقًا لتفكير ألفى ولكن نتيجة لضعف عربى وتأمر غربى وصهيونى ، أى لأسباب سياسية واقعية ليست لها علاقة بأفكار ألفية لم تلتزم بها الصهيونية نفسها وهى المسئولة عن قيام إسرائيل بدون مسيح مخلص.

يقوم معهد أبحاث الألفية أو معهد بحوث التفكير الألفى الذى أنشىء فى بوسطن خصيصًا لمتابعة أحداث الألفية الثالثة بدراسة الظواهر المرتبطة بأحداث نهاية الألفية الثانية والدخول فى الألفية الثالثة . وهو بهذا الشكل يعتبر مركزا المدراسات المستقبلية ، أى أنه مركز للتنبؤات يدرس ويحلل الظواهر الملازمة لنهاية ألفية وبداية ألفية جديدة .

ويعتبر هذا المركز قيام دولة فلسطينية في ١٩٩٩م من الأحداث أو الظواهر المرتبطة بالألفية . وعلى الرغم من أن هذه المراكز يوجد في بوسطن لكنه دخل في علاقات مع معهد القدس للأبحاث الإسرائيلية من أجل دعم هذه الدراسات المستقبلية والتنبؤ بما يحدث ، وتقديم النصيحة بما يجب فعله أو الاستعدادات التي يجب أن تتخذها إسرائيل خلال سنوات نهاية وبداية الألفية . ويشترك المعهدان في بحث مشترك حول قدوم المسيح والآثار التي يمكن أن تنتج عن هذا الاعتقاد من الجانب اليهودي والمسيحي والإسلامي والنصائح التي يمكن تقديمها للحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن .

ومن أهم النصائح التى قدمها رئيس معهد بحوث الألفية للحكومة الإسرائيلية ما يلى :

۱ - ضرورة فتح قناة أو قنوات للحوار مع المسيحيين جميعًا سواء الذين يعتقدون فى القدوم الثانى للمسيح أو الذين لايعتقدون فى ذلك . وهذا الحوار المفتوح مع المسيحيين هدفه مستقبلاً هو تجنب أى أحداث مستقبلية قد تؤدى إلى حدوث ردود فعل مسيحية معادية للسّامية حسب التعبير اليهودى . والمعنى المقصود هنا هو أنه فى حالة دخول الألفية الثالثة وعدم تحقق مجىء المسيح فربما ينمو لدى الجماعات الألفية الثالثة وعدم تحقق مجىء المسيح فربما ينمو لدى الجماعات مشاعر بالعداء لليهود أو كراهيتهم إذا فشلت التنبؤات والأمال المسيحانية التى تتزايد مع قرب الدخول فى الألفية الثالثة . ولذلك يجب أن يتعمق الحوار مع المسيحيين وتقوى الصلات حتى لايحدث رد فعل عكسى مضاد نتيجة عدم تحقق الآمال المسيحانية المنتظرة (١١١).

٧ – النصيحة الثانية المقدمة إلى الحكومة الإسرائيلية تختص بالمسجد الأقصى وبالفلسطينيين. فلكى يتم منع أية محاولة لنسف المسجد الأقصى من أجل إقامة الهيكل الثالث فلابد من التعاون مع الفلسطينيين حتى لاتحدث كوارث كبرى لايمكن منعها. ولعل المقصود من هذه النصيحة الثانية الإشارة إلى أن المسجد الأقصى سيكون خلال الفترة القادمة ومع دخول الألفية الجديدة بؤرة للصراع حيث سيتصارع عليه اليهود المتطرفون دينيا والذين يسعون إلى هدم المسجد الأقصى لإقامة الهيكل الثالث وهو جزء أساسى من أفكارهم المسيحانية المرتبطة بالألفية ، كما سيتصارع عليه المسيحيون الأصوليون لأن القدس

بكاملها تمثل المسرح الذي ستحدث فيه أحداث الألفية من جمع للشتات اليهودي وهداية اليهود إلى المسيحية وقيام الملكة. ومن ناحية ثالثة القدس بلد عربي إسلامي ولن يتركه الفلسطينيون والعرب بل والمسلمون خلال فترة الصراع الشديد هذه. فمن المتوقع أنهم سيدافعون عن المسجد الأقصى وعن القدس على أساس ديني. إن مستقبل القدس سيدخل في مرحلة حاسمة مع الدخول في الألفية الثالثة (١١٢).

ويقول رئيس معهد بحوث الألفية إن هناك شوقا عارما إلى قدوم المسيح وسوف ينفجر هذا الشوق بين عامى ٢٠٠١، ٢٠٠٠ وسوف يؤدى هذا الانفجار إلى حدوث توتر أمنى شديد ويجب توقع حدوث كوارث وعمليات تخريبية يقوم بها المتطرفون الكبار هكذا بدون تحديد لهوية المتطرفين الكبار.

ويقلل داڤيد بر إيلان المسئول عن شعبة الإعلام والسياسة في مكتب رئيس الوزراء نيتانياهو والمسئول عن العلاقات مع الجاليات المسيحية ... يقلل من شأن هذا التفكير المسيحاني بقوله أنا أتحدث كثيرا مع هؤلاء الناس ولم أسمع ولم أر ولم أشم رائحة مثل هذا الكلام . ربما تكون المشكلة بشكل عام مشكلة الباحث الذي سوف يخيب أمله تمامًا إذا لم يحدث شيء (١١٣).

وهو رد نعتبره متجاهلاً للحقائق من رجل مسئوليته العلاقات مع الجماعات المسيحية الأصولية ، وهو يعرف تمامًا طبيعة تفكير هذه الجماعات ، ويدخل في مسئوليته كيفية استغلال الفكر المسيحي الأصولي لصالح الصهيونية وإسرائيل.

#### الحواشي :

**- y** 

- ١ -- محمد خليفة حسن: تاريخ للديانة اليهودية ، دار قباء ١٩٩٨.
  - Y انظر مثلاً : Abraham Katsch, Judaism in Islam ۲
- ٣ محمد محمد أبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ،
   مجمع البحوث الإسلامية ، القاهرة ١٩٨٤ .
- وانظر أيضًا د. محمد حسين الـذهبي : التفسيـر وللفسرون ، مكتبة وهبة ، القاهرة ط۲، ۱۹۸۵ .
- ٤ محمد خليفة حسن: تاريخ الأديان و دراسة وصفية مقارنة و القاهرة القاهرة ١٩٩٨ ، ص ١٩٩ ١٩٩ .
- محمد خليفة حسن: الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الدينى
   اليهودى. مطبوعات مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة ، سلسلة
   الدراسات الدينية والتاريخية العدد (٤) ١٩٩٨م ، ص٢٠ ٢٥ .
- وانظر: د. رشاد الشامي و القوي الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة ، سلسلة عالم للعرفة ، الكويت (١٨٦) ، ١٩٩٤ ص ٥٣ – ٥٦ .
  - ٦ سفر التكوين ، الإصحاح ١٥: ١٥ ٢٠
- ٧ الإمام عبد الحليم محمود : أوربا والإسلام ، دار المعارف ، القاهرة . ط٣ . ١٩٨٦ . ص١٠٣ - ١٠٥ .
- وانظر : أليكس جورافسكي : الإسلام والمسيحية . ترجمة خلف الجراد . سلسلة عالم للعرفة . العدد ٢١٥ عام ١٩٩٦ . ص ٢٨ .
- John Espodito, The Threat of Islam.
- وانظر: صموئيل هنتجنتون: تصادم الحضارات أم حوار الحضارات. عرض د. عبد العزيز حمودة. الهلال. أغسطس ١٩٩٣، ص ٨ – ١٦.

- ٩ -- باروخ كيمرلينج: حرب ثقافات . مقال منشور بجريدة هاآرتس
   ١٩٩٧/٦/٧ . ومترجم في مجلة الدراسات الفلسطينية . العدد ٢٧ . صيف
   ١٩٩٦ ، ص ١٠٥ .
- ١٠ الانتخابات الإسرائيلية . وثائق تأليف الحكومة والنتائج والبرامج
   الانتخابية . إعداد أحمد خليفة وسمير حراص وهاني عبد الله . مجلة
   الدراسات الفلسطينية . العدد ٢٧ عام ١٩٩٦ . ص ٨٦ ٨٧ .
  - ١١ الرجع السابق.
- ۱۲ سفر يشوع ۱:۱ ۷ وانظر أيضاً يشوع ۱:۸ ۲۸ صموئيل الأول ۱۸: ۷ - ۹ ، القضاة ۱:۷۰ - ۲۱ .
  - ۱۳ سفر التثنية ۲۰: ۱۰ ۱۷ .
- ١٤ نداف سرجاي: إقامة منطقة لتربية أطفال لكهنة المعبد قرب القدس
   جريدة هاآرتس ١٩٩٨/٣/١ .
  - ١٥ المرجع السابق.
  - ١٦ المرجع السابق.
  - ١٧ الرجع السابق ،
  - ١٨ نداف سرجاي : كهنة في المعبد ، جريدة هاأرتس ١/٣/١ .
- ١٩ سفر العدد ١٩ : ١ ٥٠ ، وانظر تفاصيل قصة البقرة في الشنا في : مصطفي عبد المعبود . التطهير في التشريع اليهودي من خلال المشنا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ١٩٩٩ .
- ٢٠ محمد خليفة حسن: التفكير الألفي وتأثيره على العلاقات اليهودية السيحية الإسلامية وعلى العملية السلمية ، رسالة المشرق ، مركز الدرسات الشرقية ، جامعة القاهرة ١٩٩٦م .
  - ٢١ -- سورة البقرة ٦٧ ٧١ .

- ۲۲ جريدة هاآرتس : استطلاع للرأى حول مستقبل العملية السلمية بتاريخ . ١٩٩٧/٩/٤
  - ٢٧ المرجع السابق .
  - ٢٤ للرجع السابق .
  - ٢٥ للرجع السابق .
  - ٢٦ للرجع السابق ،
- ۲۷ عن الحريديم ( اليهود المتشدون دينيا) انظر د. رشاد الشامي ، القوي الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة ، ص ۱۳۰ ۱۳۸ ،
  - ٢٨ شحر إيلان: القانون توصية فحسب . جريدة هاآرتس ١٩٩٨/٤/٢٧.
    - ٢٩ الرجع السابق ،
    - ٣٠ المرجع السابق ،
- ٣١ رون بن يشي . سلاح حراسة من الحريديم . جريدة يديعوت أحرونوت ١٩٩٨/٦/١٥
  - ٣٢ يهوشع فورت : جريدة معاريف ١٩٩٨/٣/٤ .
    - ٢٢ المرجع السابق ،
  - ٣٤ سلاح حراسة من الحريديم : يديعوت ١٩٩٨/٦/١٥ .
    - ٣٥ ~ المرجع السابق .
    - ٣٦ المرجع السابق .
    - ٣٧ المرجع السابق .
    - ۲۸ -- يديعوت ۲/۲/۸۹۲۸ .
      - ٣٩ -- المرجع السابق.

- ٤٠ المرجع السابق.
- ٤١ طولي بيكرس: جريدة هتسوفيه ١٩٩٨/١/١٨ .
  - ۲۶ هتسوفیه ۲۰/۱/۲۱ .
    - ٤٣ المرجع السابق .
- ٤٤ استطلاع للرأي بجريدة هتسوفيه ١٩٩٨/١/١٨ .
- ٥٤ محمد خليفة حسن: الشخصية الإسرائيلية ، دراسة في توجهات المجتمع الإسرائيلي نحو السلام ، مركز الدراسات الشرقية . جامعة القاهرة ، سلسلة دراسات تاريخية ودينية ، العدد (٢) ١٩٩٨ . ص ٧٤ .
  - ٦٤ المرجع السابق ، ص١٧٣ .
  - ٧٤ محمد خليفة حسن : التفكير الألفي .
- ٤٨ أفيفا أفيف : المجتمع الإسرائيلي ، ترجمة د. محمد أحمد صالح . مراجعة د. محمد أبو غدير ، مركز الدراسات الشرقية . جامعة القاهرة . سلسلة الدراسات الدراسات الدينية والتاريخية . العدد (٦) ١٩٩٨ . ص ٢٢ .
- ٤٩ المرجع السابق . ص ٢٣ ٢٤ . وانظر أيضًا : رشاد الشامى : القوي
   الدينية في إسرائيل ، ص ٥٣ .
  - ٥٠ المرجع السابق ، ص ٢٥ .
  - ٥١ المرجع السابق ، ص ٢٦ ،
- ٥٢ المرجع السابق . ص ٢٧ . وانظر أيضًا د. عبد الوهاب المسيري : من هو اليهودي ؟ دار الشروق القاهرة ١٩٩٨ .
- انظر أيضنا : -Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion, Pluto. Press, Lon وانظر أيضنا : -don , 1994, p. 4-5
- ٥٣ حملة جديدة من الإثارة ، جريدة هتسوفيه ٢٩٩٦/٦/٢ وانظر أيضًا . يوسف لابيد : انفلات اجتماعي ، جريدة معاريف ٢/٢/ ١٩٩٦ . وكذلك مقال دوف الفويم : هل يوجد سبب لقلق العلمانيين ، جريدة يديعوت احرونوت

- ٦/٦/٦/٣ . وانظر أيضاً د. رشاد الشامى . القوي الدينية في إسرائيل . ص ٦٣ .
- ٥٤ -- الجتمع الإسرائيلي . ص ٣٤ -- ٣٥ . وانظر أيضًا : محمد خليفة حسن .
   الحركة الصهيونية . طبيعتها وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي . ص ٧٩ ٩٥ .
  - ٥٥ الحركة الصهيونية . ص ٧٧ ٧٩ .
- ٥٦ الصهيونية الدينية : مدخل تاريخي ، تحرير أنيتا شابيرا . ترجمة د.
   محمد محمود أبو غدير ، القاهرة . سلسلة الدراسات التاريخية ، العدد٣١٠
   مارس ١٩٩٨ ، مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة .
  - ٥٧ الجنمع الإسرائيلي . ص ٣٧ ٣٨ .
  - ٥٨ المجتمع الإسرائيلي . ص ٤٤ ٢٦ .
- ٩٥ باروخ كيمرلنج: حرب الثقافات. هاأرتس ١٩٩٦/٦/٧١. الترجمة
   العربية بعجلة الدراسات الفلسطينية. العدد (٢٧). ١٩٩٦.
  - ١٠ المجتمع الإسرائيلي . ص ٥٠ ١٥ .
    - ٦١ جريدة معاريف : يولو ١٩٩٦ .
- ٦٢ خليل التفكجي: تهويد القدس و حقائق وأرقام و مجلة الدراسات
   الفسطينية العدد ٢٢ ربيع ١٩٩٥م.
- 77 استفدنا في حصر هذه للمارسات من بحث الأستاذ في فهد جابر وعنوانه الاستيطان الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس وهو بحث ألقي في ندوة القدس في العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، والتي عقدت في جامعة الأزهر بتاريخ ٢٩٦/٦/٦٩٩م، وانظر أيضًا : إبراهيم أبو حليوه القدس : للمارسات الإسرائيلية في ضوء أحكام القانون الدولي . مجلة شئون الأوسط العدد ٢٢ مايو ١٩٩٧ ، ص ١٢١ -

- ٩٧ المرجع السابق ص ٦٠
- ٩٨ المرجع السابق ص ٦ .
- ٩٩ محمد خليفة حسن : شخصية نيتانياهو في الصهيونية المسيحية .
   مجلة رسالة المشرق . مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة الجلد الرابع ص ٥١٠ .
  - ١٠٠ المرجع السابق ص ١٠٠
- ١٠١ انظر في هذا الموضوع: جبريس هالسل. النبوؤة والسياسة. الإنجيليون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية، ترجمة محمد السماك. طرابلس ١٩٩٠م.
  - ١٠٢ شخصية نيتانياهو في الصهيونية للسيحية ص ١٠١ .
- ١٠٣ النبؤوة والسياسة ، وبخاصة القصل الذي يحمل عنوان و التحريض على الحرب القدسة ، ص١٠٣ – ١٢٠ ،
- ١٠٤ جريدة هاأرتس . استطلاع للرأى بعنوان : يؤيدون الاستفتاء الشعبى
   مؤشر السلام يونيو ١٩٩٨م نشر بتاريخ ٥/٧/٧١م ص ٢ .
  - ه ١٠ ليلي جليلي : الألفية القادمة ، جريدة هاأرتس ٢٦/٤/٢٦م ص ٢ .
    - ١٠٦ المرجع السابق ص ٢ -
    - ١٠٧ المرجع السابق ص ٢ -
    - ١٠٨ المرجع السابق ص ٢ .
    - ١٠٩ المرجع السابق ص ٢ -
    - ١١٠ المرجع السابق ص ٢٠
    - ١١١ المرجع السابق ص٢٠
    - ١١٢ المرجع السابق ص٢٠
    - ١١٣ للرجع السابق ص ٢ -

| 99/127-1                 | رقم الإيداع    |  |
|--------------------------|----------------|--|
| I.S.B.N.977- 223- 367- 3 | الترقيم الدولى |  |

مطبعة العمرانية للأوفست بالجيزة ت،٥٨١٧٥٥

### من إصدارات المركز:

تأليف أ.د / محمد خليفة حسن تحقيق وشرح نصوص أونال قره أرسلان لجنة الجنيزا بالمركز ترجمة أ.د / محمد محمود أبو غدير

تأليف أ.د / محمد خليفة حسن

ترجمة أ.د / محمد محمود أبو غدير

تأليف أ.د / محمد خليفة حسن

ترجمة د. / محمد أحمد صالح

ترجمة د. / يوسف عامر

تأليف د. / محمد عبد الرحمن الربيع

ترجمة د. / محمد صالح الضالع

إعداد د. / شعبان محمد سلام

نقله إلى العربية د./ أحمد محمود هويدى

ترجمة د. / صلاح عبد العزيز محجوب

\* ظاهرة النبوة الإسرائيلية

\* جامع التعريب

\* دليل وثائق الجنيزا

\* الحساب القومي

\* الشخصية الإسرائيلية

\* الصهيونية الدينية

\* الحركة الصهيونية

\* المجتمع الإسرائيلي

\* اسلام حقائق اور الزامات

\* أدب المهجر الشرقي

\* الكلام والفكر والشيء

\* قاموس المختصرات العبرية

\* الموازنة بين اللغة العبرانية والعربية

\* حكايات أيسنوبوس

\* رسالة المشرق « مجلة دورية محكمة »